# الجاف

ملمز متخضصة تعنى بقضايا الدّيرج المجستمع والتجدسي دالعربي الاسينبلامي

من أة الدولة وبنت الدولة يين المجت الاسياسي العربي الإسسيامي

اولربيك هارمان أحمد موصللي عبداللة السريجي

عسلى زبيعور صافع الدين الجورثي رضوان السيد هشاوجعيط فنرد دون ناصرالبربيك

دار الاجتهاد

# ال حال المسال المال المسال المال المسال الم

العدد الشالث عشر السنة الزابعية خريف العام ١٩٩١م ١٤١٢ه

دَن يَسُطُالات خِرزِ الفضال شِياق ورضوات اليَّيسيَّد

> مُدِدَّالت وزِالمسْسَوُّول مِحَدَّ السَّاكسيُّ

> > تصدرعسن:

**دار الاجتماد** تلابحتاث والترجيمة والنشر

ص.ب.: ۸۲،۲۲۱-بیموت-لبسنان- تناخون: ۸۲۲۲۲۹

لك \_ YYTY PAPCO الك

## التوزيع في الوطن العربي وكانة انحاء العالم:

## الثركة البنانية اتهزيج الصف والطبهمات

Compagnie Libanaise de distribution de la presse et des imprimés

Tix: 21058 LE - Beyrouth - LIBAN



### الاشتراك السنوي:

ـ المؤسسات والجامعات والهيئات في أقسطار الوطن العسربي وسائر الدول الأجنبية ١٠٠ دولار أميركي.

.. الأفرادي

في أفطّار الوطن العربي ٥٠ دولاراً أميركياً خارج الوطن العربي ٧٠ دولاراً أميركياً تدفع اشتراكات الأفراد مقدماً.

لتسديد:

ا - اما بشيك مسحوب على احد المصارف لامر «دار الاجتهاد للابحاث والترجمة والنشر»

Dàr Al - Ijtihād For Research, Translation, and Publication

٢ ـ او بتحويل الى العنوان التالي:
 حساب والاجتهاد؛
 رقم ٢٢٩٥٧، ٢٠، ٤٠، ٠٠ دولار اميركي
 البنك السعودي اللبناني.الفرع الرئيسي
 تلكس LABANK ٢١٤٦٩ LE
 ص. بروت ـ لبنان

Account «Al » IJTIHAD» No. 00,04,01,022957 in US Dollars Saudi Lebanese Bank. Head Office

Telex: LABANK 21469 LE -

P.O.BOX.: 11 - 6765 - Beirut, LEBANON

# نبت الموضوعات

| [التحرير]                           | <ul> <li>مسألة الدولة وصراع «الصور التاريخية»</li> </ul>                                                                            |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [رضوان السيد]                       | <ul> <li>رؤية الخلافة وينية الدولة في الإسلام</li> </ul>                                                                            |
| [هشام جعيط] ٧٤                      | <ul> <li>بناء الدولة الإسلامية: الدولة النبوية</li> </ul>                                                                           |
| آفرد دونر]                          | <ul> <li>تكون الدولة الإسلامية</li> </ul>                                                                                           |
| [أولريك هارمان] ٩٥                  | <ul> <li>وسلطان غضوم خير من فتنة تدوم؛</li> <li>نسظوات مقارنة في الفكرين السياسيين</li> <li>الوسيطين: الإسلامي والأوروبي</li> </ul> |
| [تاصر المرشد البريك]                | <ul> <li>الإباضية في الفكر السياسي الإسلامي وأثرها</li> <li>في قيام الدول</li> </ul>                                                |
| [علي زيمور]۱٤٩                      | <ul> <li>أشياء الدولة العربية في الرموز وعلم تفسير</li> <li>الأحلام أو في اللاوعي</li> </ul>                                        |
| [مراجعة: صلاح الدين الجورشي] ٠٠ ٢٠٥ | مُراجِعات كتب<br>• الفتنة الكبرى<br>• المحنة: بحثُ في جدليـة الديني والسيـاسي في                                                    |
| [مراجعة: عبد الله يحيى السريحي] ٢٢١ | الإسلام                                                                                                                             |
| [مراجعة: رضوان السيد] ٢٥٧ ٢٥٧       | • اللغة السياسية في الإسلام                                                                                                         |
| [مراجعة: أحمد موصللي] ۲۲۱           | <ul> <li>دور الكاتب في السلطة والمجتمع</li> </ul>                                                                                   |

## مَسَالاً الدولا وصِراع "الصّوَر الت ارتجية "

التحشربيد

ليست مسألةُ السلطة والدولة في الإسلام الوسيط مسألةٌ قليلة الشأن. ولا ترجع أهميتها إلى استمرار تأثيرها في مجالنا السياسي والاجتماعي والأخلاقي وحسب؛ بل إلى موقعها في وعينا الحاضر، والخلاف حولها فيما بين الساحثين العرب والمسلمين، وفي نقاشات الدارسين الأجانب، أيضاً.

وقد أثيرت المسألة من جديد في العقدين الأخيرين من السنين لاعتبارين عملين؛ الأول ما رُئي أنه فشلُ للدولة القطرية / القومية في الوطن العربي. والثاني قيام الثورة الإيرانية وظهور حركات سياسية تدعو للدولة الإسلامية. أمّا فشلُ السلطات القطرية فقد أُرجع تارةً إلى أنها لم تكن حديثةً بما فيه الكفاية، بمعنى أنها استمرت تسترشد أو تتأثر بمفاهيم «دينية قديمة» للأمة والدولة والسلطان. وأُرجع طوراً إلى ظهورها تحت ضغوط الاستعار، وتبعيتها المفرطة للنظام الرأسهالي العالمي. وأدَّى قيام الصيغة الإيرانية للدولة الإسلامية، وانتشار الحياسية الداعية للدولة الإسلامية؛ إلى الذهاب إلى أنّ والإسلام السياسي، لم يَعُدْ حُلمًا للتقليدين المترجّين على العثمانيين؛ بل دخل إلى أفّق المشروع» الذي ينبغي النظر إليه بجدية. ولذا، ففي الوقت الذي اتجهت فيه الدراسات لتحليل طبيعة «السلطة» في الوطن العربي المعاصر؛ عاد النقاش في

تحليل «المراجع» الفكرية للحركات الإسلامية؛ إلى التاريخ القديم لعلاقة الإسلام بالدولة، والعرب بها، والمعنى الديني والسياسي للخلافة والسلطنة وما شابه من أشكال السلطة والدولة. ولا شكّ أنّ النقاش حول هذه المسائل مشروع بل ضروري. لكنّ المشكلة أنه يجري من ضمن آفاقٍ معاصرةٍ تماماً وهذا مفهوم - لكنه وبآفاقه هذه حريً أن لا يُوصِلَ لنتائج معقولةٍ في الإدراك والفهم والحكم. وبخاصةٍ إذا أخذنا في الاعتبار المفاهيم الشمولية التي يجري التناقش حولها، والخلاف عليها؛ مثل الإسلام والديمقراطية، والإسلام والمجتمع المدني، والإسلام والدولة الوطنية، والإسلام والعلمانية، وهل «الدولة الإسلامية» القديمة سلطة ثيوقراطية. الخ.

واستقر في وعي كثير من المسلمين المُحدَثين ربط الإسلام كدين بالدولة كنظام سياسي. بل واستقر أيضاً أنّ الإسلام بطبيعته دينٌ ودولة. ويرجع ذلك في جزء كبير منه إلى وصورة المسلمين، منذ القديم عن عصر الرسول (ق) والخلافة الرأشدة حيث تلازم الأمران حسب تلك الصورة، ثم عادا للتلازم (الخلافة والسلطة) لدى العثمانيين حتى خروج السلطان عبد الحميد الثاني عام 19.9 م. ويقوي من الوعي بالصورة وضرورتها عدم قدرة «الدولة» عند العرب، وفي العالم الإسلامي، في الخمسين سنة الماضية على حل المشكلات الكبرى المتعلقة بالوجود والحرية والوحدة والتنمية والتقدم.

أما المستشرقون القدامي فقد حيَّرتهم الخلافة منذ القرن الشامن عشر. فهناك الطابع القُدْسي الذي تضفيه على نفسها. وهناك من جهةٍ ثانيةٍ «عدم القدسية» التي ينظر بها إليها المسلم؛ سواءً أكان معارضاً أويدين لها بحق «الطاعة والنصرة». ثم هناك أيضاً الضعف السياسي للخلافة في أكثر عصورها، وعدم تأثر «وعي» الجهاعة والأمة بهذا الضعف أو الغياب. وقد حاول بعض من المستشرقين المعاصرين حل هذه الإشكالات، بالقول إن «الدولة» لم تكن موجودة أصلاً لدى العرب طوال القرن الهجري الأول، وأن «وجودها المدعى» كان صورة اصطنعها الفقهاء والمؤرّخون فيها بعد. ويبدو هذا لأول وهلة حلاً للإشكال القائم والمتمثل في بقاء الإسلام /الدين والإسلام / المجتمع اليوم

بدون الدولة الحارسة أو السائسة. لكنّ الذين يقولون من المستشرقين بغياب الدولة في العصر الأول، يقولون أيضاً بغياب الدين! وهكذا تتحوّل المسألة إلى أحجية بدلاً من أن تكون تنقيباً تاريخياً موضوعياً متحرراً من «الوعي السائد» لدى المسلمين، ومن «الأفكار المسبقة» لدى المستشرقين.

#### II

وليس من المنتظر والأمر أمر وعي قبل أن يكون أمر قراءةٍ لتجربةٍ تاريخيةٍ ماضيةٍ أن تصل المسألة في المدى القصير إلى فهم موضوعي أو صورةٍ وشائقية تحفى بالقبول. على أنّ المقاربة لا تخلو من فائدةً؛ بل هي ضرورية لأهمية مسألة الدولة، في تاريخنا وحاضرنا. ونود أن نقترح هنا بعض الأفكار. وهي أفكار لا ترقى إلى مستوى الرؤية الشاملة أو المدّعية لحلّ كلّ الإشكاليات.

تشترك الدول والإمبراطوريات في أمرٍ واحدٍ مهمٌّ هو ميتافيزيقيــة الأصول أو أسطوريتها. وليس المقصود بالأسطورة (الميثولوجيا) هنا الوهم أو البُعْـد عن الحقيقة التاريخية؛ بل الرمزية الشاسعة الأفاق، والمحوطة بـالقداســة، التي تَحُفُّ بها. نعرف ذلك عن الإمبرط وريات والندول القديمة عند البابليين والمصريين والإغريق والرومان؛ كما نعرفُها في الدول القوميـة الحديثـة من فرنسـا وبريـطانيا وهولندا والسويد، وإلى ألمانيا وإيطاليا والـولايات المتحـدة واليابــان. دائماً هنــاك «عصرٌ ذهبيٌّ» يقع مع بداية الأمة والدولة أو تاريخهما المعروف وغير المعروف. والدولةُ الإسلامية (الحلافة) لا تختلف عن الدول قديماً وحديثاً؛ فعصر الخلافة الراشدة الذي تبلورت فيه الأمة، وتخلُّقت الدولة هو والعصر الذهبي. والمعروف أنَّ «الدولـة الأمويـة» التاريخيـة قامت في أعقـاب «الفتنة الكــبرى» أو الحرب الأهلية الناجمة عن مقتـل عثمان بن عفّـان. وما كـانِ ممكناً أن تقيم دولـةً نفسها، أو تعلَّل شرعيتها واستمرارها بفرض النظام بعد حرب أهليةٍ فقط. ربما حاول ذلك معاوية، أو عبد الملك. لكنّ أمر المشروعية العلّيا، والشرّعة التي يقبلها الجميع ويخضع لها الجميع؛ ما كـان يمكن حلَّهُما بـالنسبة للمجتمع إلَّا بالعودة إلى النبوّة، وإلى العصر الذهبي للخلافة الراشدة. فكانت الخلافة، أو خلافةُ اللَّه أو خلافة النبوة؛ كُلُّ ذلك كان تـأسيساً لمشروعيـةٍ، وفرضـاً لشرعةٍ،

ورجوعاً إلى تاريخ ٍ أو صورة تاريخ ٍ للتكون والسواد. بيد أنَّ ما فهمه المجتمع من «الخلافة» أنها خلافته هـو، وليست خلافة بني مروان. فكـانت الصراعات الطويلة الأمد بين «الأمة المستَخلَفة» و«السلطة المستخلَّفَة». وما استطاع أنصار «السلطة» الدفاع عنهـا إلّا بالقــول إنّ زوالها يعنى العــودة للحرب الأهليــة. بينها أمُّلُ مُعارضُوها بإزالتها العودة للعصر الذهبي، عصر الخلافة الواشدة؛ حين كانت الأمة والدولة موحدَتين في كيانٍ صلب واحمد. ونجح العباسيون في الوصول للسلطة لكنهم لم ينجحوا طبعاً في إقناع أحدٍ بـأنَّ الأمة والـدولة عـادتا لعصر التوحد الذهبي؛ فكان ذلك بدايةً للانفصام بين «الشريعة» و«السياسة»، بين المجال الديني المتعلِّق بالمجتمع وشعائره وبمارساته، والمجـال السياسي المتعلق ببنية السلطة، وإداراتها، وجيوشها، وضرائبها. وما كان ذلك انفصاماً للدين عن الدولة بالمفهوم الحديث للعلمانية أو الليمرالية. فقـد بقيت المشروعية العليـا واحدة: أصل الأمة، وأصل الخلافة أو الدولة. لقد برز مقدّسان: «الجماعة المقدَّسة،، ووالدولة المقدسة، أو خلافة الله. وداخُـلُ الجماعـة المقدَّسـة إحساسٌ بالياس من إمكان التخلُّص من مقدَّس الدولة بدا في الأثر القائل: تكون الخلافةُ ثلاثينَ عَامِاً ثِم يِكِونُ مُلْكِ عَضُوضٍ. بينها ظلَّت السلطة مقتنعةُ أنها تُمسك بزمام المقدِّس من خلال خلافتها في الأرض، وخلافتها للرسول (護). وخلال الصراع على «المشروعيـة العليا» أو «الاستخـلاف» بين المقـدُّسين تكـوُّن المجالان المتوازيان، كما تكونت مؤسساتُهُما، ونقاط التلاقي والافتراق بينهما. وبرزت بينها مشتركات كثيرة عمليةً في العبادات والمعاملات، والدفاع عن الكيان تجاه الخارج. لكنّ الجهاعة استمرت تتهم «الـدولة» بخيانة المقلُّس أو انتهاكه؛ بينها أصرت السلطة من جهتها على أنها هي التمثيل الأصدق والأصفى لذلك المقدِّس. وكانت الأزماتُ تتصاعد بين الطرفين عندما تعتقــد إحداهمــا أَكَّ «المقدِّس» بالمعنى الذي تفهمه هي قد اختَرقَ من جانب الأخرى؛ كما حدث فيَّ محنة خلق القرآن مَثَلًا. ثم يعود الهدوءُ عندما تطمئنُ كُـلِّ منهما إلى أنَّ الأخـرى تعملَ في مجالها، ومجالها الخاصّ فقط.

وتغيِّرت المسائل بضعف الخلافة، وفقدها لمجالها السياسي الخاصّ. ففقدت

ادّعاءَها، ولجأت إلى والجاعة، التي ألجأتها كأثرٍ من آثار الماضي، ماضيها هي، وكذكرى للعصر الذهبي، عصر الخلافة الراشدة. وما كانت للدولة السلطانية الجديدة والبازغة دعاوى خلافة ولا قداسة. بل قامت تلك الدول منذ السلاجقة وإلى الأيوبين والمهاليك والعثمانيين؛ بتبني مقدّس الجماعة. فعادت للنقاشات والخلافات سويتها السياسية البحتة. وجرى الاحتكام في المشكلات السياسية والأمنية إلى المقياسين العمليين: الكفاية (ضبط الداخل)، والشوكة (الدفاع في مواجهة الخارج).

وهكذا، فقد تكون مشكلات الدولة العربية الحديثة في جانبها الأيديولوجي؛ ناجمةً عن مقدّس الجهاعة والأمة. فهناك وعي قبوي وعريق بالأمة الواحدة، والدار الواحدة، والدولة الواحدة. وهي أمورٌ لم تنجز - أو لم ترد السلطات العربية الحديثة في نطاقها شيئاً. أما الدعوات الحارة للدولة الإسلامية؛ بل والخلافة الإسلامية؛ فقد لا تكون غير حنين - صحّي أو مرضي المراحدة الواحدة، والدولة الواحدة!

مراتحققات فالمتوارية والمالية

يتضمن هذا العدد وجهات نظر مختلفة ومتباينة في أصل المدولة وطبيعتها وتطوراتها في الإسلام الأول. والهدف من وراء ذلك إثراء النقاش حول هذه المسألة الحساسة والبالغة الأهمية في التجربة التاريخية لأمتنا.

التحرير



# رؤسيئة الحبيب الاست. وسبنية الدولة في الإسسيسالام

رضوان المسيد

I - السلطة: الرؤية والمشروعية: تَرِدُ في القرآن الكريم عدة مفرداتٍ فهمها المسلمون الأوائل - فيها يبدو - باعتبارها مفاهيم التأسيس لسلطتهم ومشروعيتهم في ظلّ الرسالة النبوية الجديدة. والمفرداتُ المعنيةُ هنا هي: الإظهار، والتمكين، والاستخلاف، والتوريث، والوعد.

ا ـ أمّا مفرد الإظهار فيرد في القرآن الكريم بمعنى النُصْرة والغلبة على ما عداه. وهو يتكرر ثلاث مرات بالصيغة نفسها (في سُور: التوبة/ ٣٣، والفتح/ ٢٨، والصفّ/ ٩): ﴿هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحقّ ليُظهره على الدين كلّه . . ﴾. وقد فهم المسلمون الأوائل من ذلك أنهم سيسيطرون على الأرض التي بأيدي أتباع الديانات السابقة، كما أنّ دينهم سيعلو ويظهر مقارنة بالديانات الأخرى. ففي كلمة \_ يقال \_ إنّ عمر ابن الخطّاب استحثّ بها العرب على اللّحاق بالمثنى بن حارثة الشيباني لقتال الفرس بالسواد؛ يقول عمر (١): «سيروا في الأرض التي وعدكم الله أن يورثكموها في الكتاب؛ فإنه قال: ليُظهره على الدين كله . . ». وعندما أراد قُتيبة بنُ مسلم الباهلي والي خراسان عام ٩٦ هـ أن يُقنع المقاتلين الغازين معه بمشروعية مقاتلة

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ٢١٦٠/١.

السترك قبال لهم ("): «إنّ الله أحلَّكم هذا المحلّ ليُعنزَّ دينَهُ، ويسذُبُ بكم عن الحُرُمات... ووعد نبيَّهُ صلى الله عليه وسلّم النصر بحديثٍ صادقٍ، وكتباب ناطقٍ؛ فقال: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحقّ ليُظهره على الدين كله ولو كره المشركون».

٢ ـ ويرد مفرد الوعد بصيغ مختلفة مرات كثيرة في القرآن وما يعنينا هنا الآية التي تقول (١٠): ﴿ وعد الله الدّين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الدّين من قبلهم. وليمكّن لهم دينهم الدّي آرتضى لهم. وليبدّلنّهم من بعد خوفهم أمناً؛ يعبدونني لا يشركون بي شيئاً... ﴾. ويفسر الطبري (-٣١٠هـ) ذلك في رواياتٍ عن الصحابة والتابعين بأن معناه (١٠): «ليورثنهم أرض المشركين من العرب والعجم فيجعلهم ملوكها وساستها كما فعل بمن قبلهم ذلك ...

٣ ـ ويردُ مفردُ التمكين مراتٍ فيها يتصل بالأمم السالفة، وبأهمل مكة.
 ويهمنا هنا ما ورد في الآية السالفة الذكر (١٠): ﴿ وليمكننَ لهم دينهم الـذي آرتضى لهم . . . ﴾ .

رِج \_ ويردُ مفردُ التوريث مراتٍ كثيرةً في القرآن أيضاً (الله وهو يرتبط في عددٍ من الآيات بالاستخلاف. كما يرتبط في آياتٍ وأحاديث بالوعد والإظهار؛ من مثل الكلمة المنسوبة لعمر بن الخطّاب، والتي سَلَف ذكرها؛ فقد جاء فيها (١٠٠٠ وسيروا في الأرض التي وعدكم الله في الكتاب أن يُورَثُكُموها. والله مُظْهِرٌ دينه، ومُعِزَّ ناصره، ومُولً أهله مواديث الأمم . . . » . وفي روايةٍ عن عامر ابن

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبري ١١٧٩/٢.

 <sup>(</sup>٣) قارن بحمد فؤاد عبد الباقي: المعجم المفهرس اللفاظ القرآن الكريم، ص ٧٥٣ - ٧٥٥.

<sup>(</sup>٤) سورة النور/ ٥٥.

<sup>(</sup>٥) تفسير الطبري ١٥٨/١٨ - ١٥٩.

<sup>(</sup>٦) سورة النور/ ٥٥.

<sup>(</sup>٧) المعجم المفهرس، ص ٧٤٨ - ٧٤٩.

<sup>(</sup>٨) تاريخ الطبري ١/٢١٦٠.

شراحيل الشعبي (ـ ١٠٤ هـ) التابعي المشهـور أنّ العربَ خـاطبوا الفـرسَ قبل وقعة القادسيّة قائلين(١٠٤ هـ) الله قد أورثنا أرضكم وأبناءكم وأموالكم . . . » .

٥ ـ ويردُ مفردُ الاستخلاف في القرآن زُهاء أربع عشرة مرة بصيغ غتلفة (١٠٠٠). ويتصل منها بموضوعنا بشكل مُباشر الآيتان (١٠٠٠): ﴿قال عسى ربُكم أن يُهلك عدوًكم ويستخلِفَكُم في الأرض فينظر كيف تعملون ﴾؛ و﴿وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم . . . ﴾ (١٠٠٠). وقد فهم المسلمون الأول من ذلك أنه كان من رسالة النبي (ﷺ) استخلاف العرب، وتوريثهم الأرض. فقد قال سعد بن أبي وقاص أو رُسُلُهُ قبل القادسية لرستم قائد جيش فارس (١٠٠): ﴿إنَّ محمداً جاء باستخلاف العرب، وتوريثهم الأرض. فإنَّ الله ابتعثنا، والله جاء بنا لنُخرِجَ باستخلاف العرب، وتوريثهم الأرض. فإنَّ الله ابتعثنا، والله جاء بنا لنُخرِجَ بأستخلاف العرب، وتوريثهم الأرض. فإنَّ الله ابتعثنا، والله جاء بنا لنُخرِجَ الأديان إلى عدل الإسلام».

يقوم تصوَّر المسلمين الأوائل إذن لسلطتهم وفتوحاتهم ومشروعيتها على أنهم أمة النبي المستخلف على النبوة بعيد أن نُوعت من بني إسرائيل، والمستخلف في الأرض المنزوعة من الفرس والروم بمقتضى الاستبدال الذي يُصيبُ الظالمين، المرتدين عن دين الله وشرَّعته ومواريث نبوته (١٠٠٠). فالله مالكُ المُلك، يؤتي المُلك مَنْ يشاء، وينزعُ المُلك ممن يشاء، ويُعزُّ مَنْ يشاء، ويُذِلُّ مَنْ يشاء، ويُدلُّ مَنْ يشاء، ويُعرُّ مَنْ يشاء، ويُذِلُّ مَنْ يشاء، وينزعُ المُلك ممن يشاء، ويُعزُّ مَنْ يشاء، ويُذِلُّ مَنْ يشاء، ويُدلِّ مَنْ يشاء، ويُدلِّ مَنْ يشاء، ويُدلِّ مَنْ يشاء، ويُدلِّ مَنْ يشاء، ويُذِلُّ مَنْ يشاء، ويُدلِّ مَنْ يشاء، وينزِّ مَنْ يشاء، وينزِّ مُنْ يشاء، وينزُّ مَنْ يشاء، وينزُّ مَا يُدلِّقُ الله عن يشاء، وينزُّ مَا يُدلِّلُ مَا يُدلِّلُ مَنْ يشاء، وينزُّ مُنْ يشاء، وينزُّ مُنْ يشاء، وينزُّ مُنْ يشاء وفاة

<sup>(</sup>٩) تاريخ الطبري ١/٢٧١ - ٢٢٧٢.

<sup>(</sup>١٠) المعجم المفهرس، ص ٢٣٩ - ٢٤٠.

<sup>(</sup>١١) سورة الأعراف/ ١٢٩.

<sup>(</sup>١٢) سورة النور/ ٥٥.

<sup>(</sup>۱۳) تاريخ الطبري ١/ ٢٢٢٦، ٢٣٤٥.

<sup>(</sup>١٤) قيارن برضوان السيد: الخيلافة والملك مدراسة في الرؤية الأموية للسلطة؛ بحث في المؤتمر الدولي الرابع لتاريخ بلاد الشيام؛ نُشر بمحاضر الندوة الثالثة، القسم العربي، م / ٩٦ - ١٤٢.

<sup>(</sup>١٥) سورة آل عمران/ ٢٦.

النبي (ﷺ) خلافة. فهم، أي المسلمون، خُلفاءُ الله في الأرض، ورئيسُهُمُ الذي يكلون إليه القيادة في مجال تحقيق المشروع الإلهيّ الذي نذرهم الله لـه هو الخليفة (١٠).

#### \* \* \*

كان هناك من قال إنّ التسمية الأولى أو اللقب الأول لزعيم المسلمين كانت: خليفة رسول الله. وقد أطبق المتأخرون من الفقهاء والمؤرّخين أنّ معناها: الذي خَلفه أو تولى الأمر (السياسي) بعده. لكنّ هناك نصوصاً مبكرةً على قِطع نقديةٍ، وفي المصادر التاريخية يردُ فيها لقب: خليفة الله. فيبدو أنّ التصور الكامن في الحالتين ليس المعنى المتبادر، أي المجيء عقبه؛ بل أنه القائم على المشروع الإلهي الذي أوكله الله ورسوله إلى المسلمين في الأرض. أمّا النصوص السالفة التي أوردناها عن هذا التصور فتستند إلى كتب المؤرّخ والمفسر المشهود عمد بن جرير الطبري (- ٣١٠هـ)؛ من كتبه الثلاثة: تاريخ الأمم والملوك، والتفسير الكبير، واختلاف الفقهاء (كتاب الجهاد). والطبري متأخرٌ نسبياً. لكننا نعلمُ الآن أنه استند فيها إلى ابن اسحاق (- ١٥٠هـ) في كتبه: المبتدأ، والمبعث، والمغازي؛ وقد اختصرها ابن فيها إلى ابن اسحاق (- ١٥٠هـ) في كتبه: المبتدأ، والمبعث، والمغازي؛ وقد اختصرها ابن من يقول إنه أخذ عن الصحابة أيضاً وبخاصةٍ أنه قضى معظم حياته بالمدينة. فابن اسحاق لم يصطنع ذلك التصور متأثراً بدولة الإسلام الضخمة في عصره؛ بل أخذه عن شيوخه أواخر يصطنع ذلك التصور متأثراً بدولة الإسلام الضخمة في عصره؛ بل أخذه عن شيوخه أواخر القون الأول الهجري (١٠٠٠).

444

<sup>(</sup>١٦) فيها يتعلق بالنظرة إلى موقع المسلمين من الأمم السالفة التي استُبدِلوا بها؛ كانت هناك نظرتان؛ الأولى ترى أن هذه والسُنّة، تسري على المسلمين أيضاً فإن بَدُلوا وغيروا استُبدل بهم. وكان هناك من قال إنّ المسلمين هم آخِر والأمم، قبل يوم القيامة. ظهر ذلك في مثل الأثر القائل: سيبلغ هذا الدين ما بلغ الليل. وفي مثل: لا ينزال قومٌ من أمتي ظاهرين على الحق. وفي مثل قولة الحسن البصري (- ١١٠هـ): وأمتكم آخِر الأمم. . فلا أمة بعد أمتكم ولانبي بعد نبيكم، ولا كتاب بعد كتابكم! أنتم تسوقون الناس والساعة تسوقكم،؛ قاون بابن قتية: عيون الأخبار ٢/٤٤٤.

<sup>(</sup>١٧) وُجدت بالمغرب قطعةً من سيرة ابن اسحاق نشرها محمد حميد الله ثم سهيل زكّار. وقد رأى الفقهاء المسلمون فيها بعد أنّ والدولة، قامت بمعناها الكامل السياسي والإداري بالتوازي مسع هجرة الرسول (ﷺ) إلى المدينة. افترض ذلك الماوردي وأبو يعلى والجويني وابن جماعة وغيرهم. وأفرد أبو الحسن محمد بن أحمد بن مسعود التلمساني (- ٧٨١هم) لمسألة ودولة الرسول، كتاباً ضخها مستقلاً سهاه: والدلالات السمعية على ما كان في عهد رسول الله (ﷺ) من الحرف والصنائع والعبالات الشرعية، (نشره أستاذنا الدكتور احسان عباس بدار الغرب الإسلامي وببيروت، ١٩٨٥). وقد ذكر فيه على سبيل المثال نواب رسول الله عند غيابه عن =

#### II \_ الفتنة والدولة:

هـذه هي أُسُس المشروعية العليـا للخلافـة. وهذا معني سَبْق لقب خليفـة الله، أو خليفة رسول الله على اللقب الأخبر: أمير المؤمنين. فالاستخلاف استخلافٌ في الأرض، وتجاه الـديانـات والأمم الأخرى. ويتضمَّن ذلـك مَثَلًا حقُّ الفتح: «لإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة ربِّ العباد،، وحقَّ السيطرة (الـظهــور والغَلَبـة) من أجــل تـطبيق شريعــة الله في الأرض. لكنّ الاستخلاف والفتح والسيطرة؛ كلُّها تبقى تجاه الخارج، ولا تتناولُ مسألة تنظيم الأمة، أو تحولها إلى جماعةٍ سياسيةٍ. والدولة - كما هـ و معلومُ تقوم في جماعةٍ سياسيةٍ أو مجتمع سياسيٍّ. والجدل الدائر منذ الـربع الأول من القــرن العشرين حول علاقة النبوة بالدولة، أو الدين بالدولة؛ يتركُّز حول هذه المسألة بالـذات؛ أي هل أنشأ النبي (ﷺ) دولةً أو هل قام أيامه مجتمعٌ سياسيٌّ؟ فلا خلاف في أنَّ النبي ( عليه عمال و دنيوية الله عنه الكنُّ ما هو السياسي فيها وما هو الديني الخالص؟ إنَّ الغزوات والغنائم وتوزيعها، وتقسيم الأرض المفتوحــة أو إبقاءهــا بأيدي فللاحيها لصالح المسلمين؛ كُلُّ ذلك أعمالُ دنيويةٌ جانبها السياسي العملي ظاهر؛ لكنْ هل كان ذلك كُلُّه من مقتضيات الدين والدعوة، أم أنَّه كان بدايةً لتنظيماتٍ مؤسَّسيَّةٍ في مجتمع سياسيٌّ في طريقه للتكون؟ إنَّ المعروف أنَّ الفقهاء المتأخّرين من أهل السنة والجماعة اعتبروا الإمامة من فروع الدين، وأعتبروا الصيرورةَ إليها اجتهاداً وليس أمراً تعبدياً. بينها اعتبرت الشيعَّة الإماميةُ والإسماعيليةُ الإمامة أصلًا من أصول الدين. لِكنَّ ذلك كلُّه لم يكن خلافاً على مشروع «السلطة» بحدّ ذاته. فالطبريُّ سُنيٌّ، والرؤيةُ التي عرضها لمسألتي

المدينة، ووزراءه، وكتّاب سرّه، وحجّابه، وخدمه، وحرّاسه، وصاحب عَنَزَته (رمز السلطة الذي كان يُحملُ بين يديه)، وأمراءه على الحجّ، وكتّاب الوحي والرسائل الأخرى، ورسله وسفراءه، وعهوده وأحداث مصالحاته، وعرفاءه على القبائل وفي المدينة، والتراجمة بينه وبين الملوك، وأمراءه على النواحي والغزوات، وقضاته، وقسّام غنائمه، ومحسبيه، وصاحب عَسَيهِ. الخ. وقد اختصره من بعض النواحي وزاد فيه من نواح أخرى في العصر الحديث المحدّث المغربي الكبير محمد عبد الحي الكتّاني، وطبع في مجلدين باسم: ونظام الحكومة النبوية المسمّى التراتيب الادارية.

التوريث والاستخلاف لا خلاف حولها بين السنة والشيعة وسائر المسلمين. إن ما اختلف فيه فقهاء السنة والشيعة هو موقعُ الزعامة السياسية من مشروع الأمة (اللِّلة، النِّحْلَة) العامّ. فقد رأت الشيعة أواخر القرن الأول الهجريّ أنّ الإمامة من مقتضيات الدين أو ضروراته بمعنى أنه لا قيام للدين بدونها، أي أنَّ الــدين يقتضي السلطة القائدة؛ لأنَّ الإمام عندهم قائمٌ على الشرع، ولا تقـوم الشريعة في العالم بدونه. بينها ظلُّ الإمام عنــد أهل السنــة ــ في أحسن الحالات ــ حــارساً للشرع، وليس من مقتضياته. وكلا التصورين لا يقتضيان الدولة، أي المجتمع السياسي في الأساس. لأنَّ الإمام الشيعيِّ منصوبٌ من الله ورسوله كجزءٍ من الدين. وضرورتُهُ اللاحقة عند أهل السنة طبيعيةً مصلحيةً لحراسة الشرع من جهـة (مع أنهم نـظّروا طويـلًا في القرنـين الثـاني والثـالث لأنفسهم بـاعتبــارهـم حُرَّاس الشريعة ودُعاتها!)، وسياسة الدنيا، أي «منع الناس من التغالب» من جهةٍ ثانية. فالخلاف بين الطرفين خلاف على مقتضيات الشرعية التأسيسية للأمة، أي على مقتضيات الدين، وليس على الجماعة السياسية، أو ضرورة الدولة للدين، أو عـدم ضرورتها؛ مـع الاعتراف بـأنَّ المسألـة تحولت في بعض السياقات الـلاحقة إلى حـديث عن المهمات الـدينية للدولـة. ومن المعروف أنَّ جماعات المحكمة الأولى (الخوارج) جادلوا في العام ٣٩ هـ أو ٤٠ هـ في ضرورة الإمام السياسي للمشروع الإسلامي؛ من خلال شعارهم؛ لا حُكْمَ إلَّا لله! أي أنهم كانوا ما يزالـون يرون أنَّ الإســلام كدينٍ لا يقتضي أو لا يحتــاج إلى زعيـمٍ سياسيٍّ؛ ذلك أنه مشروعٌ إلهيُّ يمكن للامة بمجموعها أن تقوم عليه في ظـلُّ أحكام الله . وكان هذا تصوراً مثالياً غير عمليٌّ بدليل أنهم اضطروا هم أنفسهم لاختيار زعيم لهم في صراعهم مع الإمام عليٌّ هو عبد الله بن وهب السراسبي ؛ لكنهم سمَّوه فيها بعد في نظريتهم للسلطة: إمام القتال! بمعنى أنَّ سلطت التنظيمية تنتهي بنهاية المعارك أو الجهاد. ومع ذلك فإنَّ المصادر تذكر أنَّ الإمام عليـاً عندمـا ردُّ عليهم ردُّ بما يفيـد أنه يــرى ضرورة ا**لدولـة**، لا للدين أو إنفاذ حُكْم الله في الأرض؛ بل لرعاية الشؤون الحياتية للناس؛ فقد قـال: الحكم لله وفي الأرض حُكَّام. لابُدُّ للناس من أمير بـرُّ أو فاجـر، يضمّ الشعث، ويجمع

الأمر، ويقسم الفيء، ويجاهد العدوّ، ويأخذ للقويّ من الضعيف، حتىّ يريخ برُّ ويُستراح من فاجر(١٠).

إنّ كلمة الإمام علي السالفة الذكر، تعلن قيام الدولة في عالم الإسلام الأول. والمعروف أنّها قيلت في خضم الحرب الأهلية (٣٥ ـ ٤١ هـ) التي بدأت بالنزاع حول سياسات عثهان بن عفّان، الخليفة الثالث. لكنّ إعلان الإمام علي بالنزاع حول سياسات عثهان بن عفّان، الخليفة الثالث. لكنّ إعلان الإمام علي لا يعني أنّ الدولة اكتمل معناها باكتبال ظهور المجتمع السياسي. وقبل المضي لتفصيل ذلك يحسن الرجوع قليلًا إلى ما قبل خلافة عثمان. إننا نعلم أنّ الرسول ( أن المعمل سياسي بارز غير ذي طبيعة دينية أو أنّ الدين أو النبوة أو الاستخلاف؛ كُلُّ ذَلك لا يقتضيه. لقد كتب وكتاب، المدينة أواخر السنة الأولى أو مطلع السنة الثانية للهجرة (٦٢٤ م) بين المهاجرين والأنصار ويهود المدينة (٥٠٠٠. وهو كما جاء في رواية ـ الذين يُشتون وقوعه ٢٠٠٠ ـ يبدأ بمقدمة تقول إنه كتاب وبين المؤمنين والمسلمين من قريش وأهل يثرب، وَمَنْ تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم (٢٠٠٠. وهو يعتبر هؤلاء ـ بمن فيهم اليهود؟ ـ وأمة واحدة من دون الناس. فالمهاجرون من قريش على ربعتهم يتعاقلون بينهم. . وبنو عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم . . . وأنّ المؤمنين لا تتعاقلون بينهم . . وأنّ المؤمنين لا

<sup>(</sup>١٨) قارن برواياتٍ مختلفةٍ للقول المنسوب للإمام عليٌّ في المصنّف لعبد السرزّاق ١٥٠/١، والكامـل للمبرد ٢٠٦/٣، وشرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ١٧/١٩.

<sup>(</sup>١٩) نصّ الكتباب في سيرة ابن هشام ٢٠١/٢ - ٥٠٤، وكتباب الأموال لأبي عبيد القاسم أبن سلام، ص ٢٩٠ - ٢٩٠، وطبقات ابن سعد ١٩٨/١. وعن هؤلاء ومصادر أخرى في البداية والنهاية لابن كثير ٢٧٤/٣ - ٢٢٦، وعيون الأثر لابن سيّد النباس ١٩٨/١ - ١٩٩. وقد جمع رواياته وقيارتها ووضعها في سيباقها محمد حميد الله في: مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة (١٩٥٨)، ص ٣٩ - ٤١.

<sup>(</sup>٢٠) هناك شكوك في تاريخية والكتاب، لدى بعض المحدّثين المسلمين لأنه لم يُسرو بطريقة الأسانيمد المعروفة. ويسرى بعض المستشرقين أنه يتكون من قِمطُع متناشرة جُمعت فيها بعمد؛ قارن عمل سما المثال:

M.Watt, Muhammad at Medina, 198 - 208; ders. Islamic Political Thought, 130 - 134; Sargeant, The Constitution of Medina; in Islamic Quarterly VIII/ 1-2, pp. 3-16

<sup>(</sup>٢١) سيرة ابن هشام ٢/١٠٥ ـ ٥٠٤، وكتاب الأموال، ص ٢٩٠ ـ ٢٩٧.

يتركون مُفْرَحاً بينهم أن يعطوه بالمعروف في فداء أو عَفْل . . وأنّ المؤمنين . . أيستهم على مَنْ بغى منهم إشها أو عدواناً . . » وهأنه من تبعنا من يهود فإنّ له النصر والاسوة . . وأنّ سلم المؤمنين واحدة . . وأنّ يهود بني عوف أمةٌ مع المؤمنين ؛ ليهود دينهم وللمسلمين دينهم . . » . هذا والنص الخطير يعلن عن قيام جماعة سياسية وليس جماعة دينية وإلاّ فيا معنى وجود ديهود بينهم . ولا شك أنّ النبيّ كان هو الزعيم لهذه الجهاعة السياسية ليس لأنه نبيّ ؛ فاليهود لا يعترفون بنبوته ؛ بل لأنه رئيس تلك المجموعات القبلية والاجتهاعية التي ذكرها الكتاب . والنصّ يتضمن خديثاً عن العلاقات الخارجية لهذه والأمة المستقلة القائمة ومن دون يتضمن حديثاً عن العلاقات الخارجية لهذه والأمة المستقلة القائمة ومن دون الناس يتمثل في أنّ سلمهم واحد . ويقتضي ذلك أنّ حربهم واحدة أيضاً . وهكذا يكون الكتاب تعاقداً دستورياً يشبه ما نعرفه في المجتمعات السياسية الحديثة ، لا في الملكيات الوراثية أو الامبراطوريات القدية . وصحيح أنّ النصّ الحديثة ، لا في الملكيات الوراثية أو الامبراطوريات القديمة . وصحيح أنّ النصّ هذا لا يعني أنّ الدولة من مقتضيات الدين ؛ لكنّ هذا النصّ وأقول مرة ثانية ان صحّ - يُرْجِعُ قيام الدولة والنظام السياسي بل والمجتمع السياسي إلى العهد المدني من دعوة الرسول (ﷺ) إلى العهد المدني من دعوة الرسول (ﷺ)

وقد جرى جدلٌ في ماهية تصرف أبي بكرٍ تجاه المرتدّين أو مَنْ سُمُوا بـذلك بعد وفاة الرسول (ﷺ) مباشرةً. فقد قبل تارة إنه عملٌ ديني اقتضاه عدم التفرقة بين «الصلاة والزكاة»؛ لأنّ المرتدّين امتنعوا عن تأدية أموال الزكاة للخليفة الجديد. وقد أقسم أبو بكر أن يقاتل مَنْ فَرَّقَ بين الصلاة والزكاة. كها أعلن أنهم «لو منعوا عقالاً كانوا يؤدونه لرسول الله لقاتلهم عليه». وقيل طوراً إنه عملٌ سياسي من أعمال الدولة، التي يتمرد عليها رعاياها ولا يقتضيه الدين. لكنّ ما لم يسأله أحد: لماذا أطاع الصحابة أبا بكرٍ في قتال المرتدّين رغم خلافهم معه في الرأي حول المسألة؟! إنّ الواضح أنهم كانوا يعتبرونه زعيمهم خلافهم معه في الرأي حول المسألة؟! إنّ الواضح أنهم كانوا يعتبرونه زعيمهم

<sup>(</sup>٢٢) قارن برؤية الفقهاء المسلمين في ذلك في الحاشية رقم ١٧ من هـذا المقـال. ويسريـد بعض المستشرقين تأخير ظهور «الدولة» في عـالم الإسلام، بمعنـاها الحـديث إلى نحو قـرنٍ بعد وفـاة الرسول (海海)؛ قارن بمقال فرد دومَر في هذا العدد من مجلة الاجتهاد.

السياسيّ، أي رئيس دولتهم. ولذا رأوا واجباً عليهم أن ينفّذوا أوامره بمقتضى بيعتهم له، وإن لم يكن ذلك (أي قتال المرتدين) عملاً دينياً من أعيال الدعوة (ألا). وتبقى هنا الصعوبة الناجمة عن مقاييس التفرقة بين ما هو ديني وما هو سياسيّ دون أن يعني ذلك طبعاً أنّ الدين والدولة واحد. فلا شكّ أنّ الزكاة عمل ديني أو فريضة أو شعيرة دينية ؛ وقد كانت كذلك في أفهام الناس آنذاك بمقتضى القرآن. لكن لم تكن هناك ضرورة دينية لادائها لأبي بكر الذي اختاره أهل المدينة لزعامتهم. فالطاعة هنا عمل سياسيّ بحت بمقتضى التعاقد بين المدنيين (من المهاجرين والأنصار) وأبي بكر. وقد عَبر عن ذلك الشاعر البدوي المعروف الحطيئة (جرول بن أوس وقد كان بين المرتدين) عندما قال:

أطعنا رسول الله ما كان بيننا فيالعباد الله ما لأبي بكر أيورثُها بكراً إذا مات بعده وتلك لَعَمْرُ الله قاصمةُ الظهر

وقام عمر بن الخطّاب أيام خلافته البطويلة نسبياً (عشر سنوات) بأعمال سياسية كثيرة (غير الفتوحات التي يمكن تفسيرها دينياً!) (١٠٠). لكن أكتفي هنا بثلاثة أمور لها دلالتها السياسية الواضحة. أولها تلقيبه نفسه بأمير المؤمنين؛ إذ يقال إنه أول من اتخذ هذا اللقب. والإمارة عمل سياسي بالدرجة الأولى. وثانيها فَصْلُهُ بنفسه أو عن طريق قُضاته في الخصومات بين الناس، وتسليم الناس له بذلك. ولا معني لذلك إلا أنّ الرعية كانت تعتبره القائم على أمور العدالة، أي أنه يملك حق القهر أو مشروعيته. والقيام على العدالة حق تحتكره السلطة الشرعية (الدولة) بمقتضى تسليم الناس لها بذلك أحبوا أم كرهوا. مع أنسا نعلم بيقين أنّ عمر لم يكن يملك الأجهزة والأدوات الضرورية اليوم أنسا نعلم بيقين أنّ عمر لم يكن يملك الأجهزة والأدوات الضرورية اليوم

<sup>(</sup>٢٣) قارن على سبيل المثال بتماريخ السطبري ١٨٧٣/١ ـ ١٨٧٦، والمغازي للواقدي ٢٠٠٠٣ وما بعدها، والتاريخ الكبير لابن عساكر ٤٣٣/١ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢٤) ظهرت في الحجاز في القرن الثاني الهجري مجموعةٌ من الفقهاء الكبار لا تعتبر الحرب الهجومية جهاداً، ولا تراها من ضرورات الدين؛ قارن بالاستعراض اللذي قامت به دوروتيا كرافولسكي في مقالتها: الجهاد \_ نظرةً في الحركية التاريخية لايديولوجيا الجهاد في الإسلام؛ بمجلة الاجتهاد، عـ ١٢، صيف العام ١٩٩١ م، ص ص ١١٨ – ١٢٣.

للإخضاع وإنفاذ الأحكام لذا فالطاعة له كانت قائمة على الإحساس القوي بمشروعية السلطة التي يمارسها. وثالثها: إنشاؤه لديوان العطاء. ومعنى ذلك إقامة جهازٍ إداري لاستصفاء الضرائب (الخراج والجزية والعشور) وتوزيعها. وفضلاً عن أنّ ذلك ليس عملاً دينياً؛ فإنه الدليل الأوقع على اتجاه «الدولة» بمعناها المتعارف عليه للاكتهال. وما يقال عن أنّ الفكرة مأخوذة عن الدول التي كانت قائمة في ذلك العصر لا ينفي أنّ ذلك الجهاز الإداري من أهم الشواهد على وجود الدولة أيّامه، ولو عن طريق استعارة الأجهزة والنهاذج الموجودة في البيئة التاريخية والسياسية آنذاك(٥٠).

\* \* \*

حدَّد الإمامُ عليُّ في النصّ السالف الذكر إذن وضرورات؛ السلطة (بل في الحقيقة الدولة) عن طريق تحديد مهات أميرها أو رئيسها؛ فقال إنها تتمثّلُ في الحيلولة دون تردِّي المجتمع في نزاعاتٍ عامة (يضمّ الشعث، ويجمع الأمر)، والإشراف على العدالة في توزيع الثروة (يقسم الفيء)، ورعاية السلطة القضائية (يأخذ للقويّ من الضعيف)، والدفاع عن أرضها وكيانها (يجاهد العدو) (١٠٠٠). وحدث ذلك في وقتٍ تجلّ فيه للمرة الأولى والمجتمع السياسي، العدو) (١٠٠٠). وحدث ذلك في وقتٍ تجلّ فيه للمرة الأولى والمجتمع السياسي، بوضوح. فقد أعلنت القوى الاجتماعية عن نفسها في الصراع على خلافة عشمان، ثم في الصراع بين عليٍّ من جهة وعائشة وأنصارها من جهة ثانية، وأخيراً الصراع بين عليٍّ ومُعاوية. ولأول مرةٍ سُمّيت القوى الاجتماعية / السياسية وأخيراً الصراع بين عليٍّ والمعترلة. وما كان الاختلاف على ومشروع الأمة، على، والعثمانية، والمحكمة، والمعترلة. وما كان الاختلاف على ومشروع الأمة، أو على هويتها الدينية. بل إنّ الظلال الدينية التي كانت تحيطُ ببعض الأحداث مرعان ما تتجلّ عن معنى سياسي أو اجتماعي ذي بُعْدِ سياسي. فحتى مصطلح والفتنة، ذي الظلال الدينية، الناجة عن بعض نصوص القرآن؛ سرعان ما والفتنة، ذي الظلال الدينية، الناجة عن بعض نصوص القرآن؛ سرعان ما والفتنة، ذي الظلال الدينية، الناجة عن بعض نصوص القرآن؛ سرعان ما والفتنة، ذي الظلال الدينية، الناجة عن بعض نصوص القرآن؛ سرعان ما والفتنة، ذي الظلال الدينية، الناجة عن بعض نصوص القرآن؛ سرعان ما المنانية المنانية التي المنانية النانية النابة عن بعض نصوص القرآن؛ سرعان ما المعانية مي المنانية، الناجة عن بعض نصوص القرآن؛ سرعان ما المنانية المنانية النابة عن بعض نصوص القرآن؛ سرعان ما المنانية النابة عن بعض نصوص القرآن؛ سرعان ما المنانية المنانية النابة عن بعض نصوص القرآن؛ سرعان ما المنانية ال

<sup>(</sup>٢٥) قارن عن ذلك مقال فرد دونًر بهذا العدد من مجلة الاجتهاد.

<sup>(</sup>٢٦) قارن بالقول ومصادره في الحاشية رقم ١٨ من هذه المقالة.

يُفهم في سياقاته باعتباره (الحرب الأهلية) بالمعنى المعروف لها حتى اليـوم(٢١٠). فالفتنةُ تلك أعلنت عن ظهـور المجتمع السيـاسي في الإسـلام الأول بشكله الكامل، وقواه المتصارعة أو المتنافسة. فالشيعة هم أولئك الـذين تحزَّبـوا لعليٌّ. والمحكِّمة (الذين سُمُّوا فيها بعد بالخوارج) هم أولئك الـذين أقلقهم ظهـور الدولة أو جـانبها القهـري القمعي؛ فرأوا أنَّ الـدين لا يقتضيها، ولجـأوا لعهد النبي (ﷺ) وخليفتيه الشيخين باعتباره العهد الذي لم يكن فيه حُكُمٌ سياسيّ من وجهة نظرهم، وكانت الأمورُ على ما يُرام على الرغم من ذلك أو بسبب ذلك. والعثمانية هم أولئك الـذين رأوا أنَّ عثمان قُتِـلَ مظلوماً، وأنه لا بُـدّ من الثار له ثم استغلّهم معاويةً لصالحه. والمعتزلة هم أولئك الذين رأوا أنّ الأمر أمر حربٍ أهليةٍ ولم يستطع عليُّ أن يقنعهم (رغم قولهم بشرعيته) بالمشاركة في وسفك الدم، فاعتزلوا كلُّ الأطراف المتنازعة. وكان الخلافُ في الأساس على وحدود، السلطات السياسية لأمير المؤمنين (الصراع حول عشمان، وقبول عليٌّ للتحكيم). ثم استجدَّتْ مسألةُ شرعية أمير المؤمنين (أي كيفية وصول أمير المؤمنين للسلطة). وظهرت أخيراً قضيةُ الجماعة القُرَشية (أو غير القرشية) التي يحقُّ لها الترشُّح لإمارة المؤمنين. ولم تظهر كُلُّ هذه القضايا دفعةً واحدةً. كما أنه من الصعب تحديد الزمن الحقيقي لتفاقُم مسألة الشرعية السياسيـة وإن قيل إنها بدأت مع تنصيب معاوية ابنَهُ ولياً للعهد وإنَّ لم يسمُّه بذلك. لكنْ يمكن القول إنَّ هذه المسائل الثلاث كانت هي الشغل الشاغل للمجتمع السياسي والديني طوال القرون الهجرية الأربعة الأولى حتى قيام والـدولـة السلطانيـة، وقبـل الانتقال لمناقشة مسائل الاجتباع السياسي هذه؛ أودُّ أن أشير إلى أنَّ الحلافة (أي المشروعية العليا أو التـاسيسية) لم تكن محـلُ نزاع ِ آنـذاك ولا فيها بعـد. كما أنَّ المسائل الثلاث التي ذكرتُها لم تكن على نفس الـدرَّجة من الأهميــة أو أنَّ النقاش حـول بعضها اتخـذ مساراتٍ دينيةً عقائدية لن أعـرضَ لهـا هنـا. ففيـها عـدا الخوارج \_ الذين ما لبثوا أن ضعُفوا \_ ما عاد أحدُ للتشكيك في حقّ قريش بأن

 <sup>(</sup>۲۷) هناك دراسات كثيرة عن الفتنة الكبرى؛ آخرها كتاب هشام جعيط بالفرنسية قبل سنتين. وقد
 ترجمنا فصلاً منه في هذا العدد من مجلة الاجتهاد. كما نشرنا مراجعة له.

يكون أمير المؤمنين منها. كما أنَّ حقَّ آل البيت في الأمر عبر سلسلة الأثمة خرج من النقاش السياسي إلى الجدل الديني فيها بعد. ويذلك بقيت مسألتان اثنتان في ساحة الصراع السياسي: مسألة مصادر شرعية أمير المؤمنين وحدود سلطاته.

### III ـ قضايا الاجتماع السياسي في الإسلام:

سبق أن نبهت إلى الظلال والأغطية الدينية التي يتخذها الصراع السياسي في عالم الإسلام الثقافي، ومجاله السياسي. لكنّ تلك الأردية من الشفافية بحيث يسهُــل تمييز خـطوطها السيــاسية الاجتــهاعية من تلك التي تتخــذ لحمةً دينيــةً أو عقديةً بحتة . هكذا تلبس قضيةً وشرعية السلطة؛ أوكيفيـة الوصـول إليها إذن لَبـوساً دينياً إذ تدور في إطار مصطلحاتِ ثلاثةِ اثنان منها قرآنيان، والشالث يمكن إرجاعه بالمعنى أيضاً إلى القرآن؛ وهذه المصطلحات المترادفات هي: الشوري، وأولس الأمر، والجياعة. أمَّا المصطلح الأول فهو قرآنيٌّ وقد اشتهر في عصر الصحابة حين أطلق على الستة الذين يقال إنّ عمر رشّحهم وهو على فراش الموت بعد طعنه من جانب أبي لؤلؤة المجـوسي، ليختاروا من بينهم واحـداً منهم لإمارة المؤمنين، يبايعه الناس من بعده؛ فسُمُّوا «أهل الشورى» أو «أصحاب الشورى». وظهر مرةً أخرى على المسرح السياسي حين طلب معاوية في خسينات القرن الأول الهجمري من الناس أن يسايعوا لابنه من بعده؛ من غمير «شورى». ثم استُخدم أخيراً في الجدل السياسي بعد موت يزيد بن معاوية والخلاف حول مَنْ يَخْلُفُهُ فأعلنها عبد الله بن الـزبير (-٧٢ هـ) عـدوّ الأمويـين شورى ثم طلب إلى المكيّين بعد ذلك أن يبايعوا له هو «من غير شورى». ولم يُستخدم المصطلح بعد ذلك إلَّا عَرَضاً في كتب والأحكام السلطانية، والتــاريخ؛ إذ يُطلقُ الفقهاءُ أحياناً على الهيئة الغامضة التي اقترحوها لترشيح الخليفة للناس اسم وأهل الشوري، إلى جانب وأهل الاختيار،، أو وأهل الحلّ والعقد،. وبـالنسبة لمصـطلح وأولو الأمـر، فإنَّ الأمـر يعني فيه السلطة، أي صـاحبهـا أو مستحقُّها بطريقةٍ شرعية. وقـد استُخدم في نقـاشات القـرن الثاني الهجـري في بدايات الصراع بين الفقهاء والحكَّام مُرادفًا لمصطلح الشورى. ثم صار يُـطُّلَقُ

في العصور المتأخّرة على سلاطين الأمر الواقع من جانب متملّقيهم. وسُرعان ما حلَّ مصطلح الجماعة محلَّ المصطلحين الأولين فظلّ في ساحة الصراع السياسي طوال العصور، دون أن يعني ذلك أنه لم يُستخدَمْ في عصر «الفتنة»، وطوال القرن الأول.

١ ـ كنتُ قد ذهبتُ في كتابي: «الأمة والجماعة والسلطة»(٢٠) إلى أنَّ مرويات والشوري، الكثيرة عن عمر بن الخطّاب - إن صحَّت - فإنه كان يعني بها: مجموع المسلمين. بمعنى أنه ما دامت الأمةُ المستخلَّفَةُ هي صاحبةُ السلطة بمجموعها؛ فإنَّ المقصود أنه لا بُدُّ أن يقرَّر هؤلاء جميعاً عن طريق الانتخاب أو ما يشبههُ مَنْ يريدونه لتولِّي السلطة، فيصل إليها من قريش من تؤيِّده الأكثرية. وأنا أرى الآن غير ذلك. فلنستعرض الأقوال المنسوبة إلى عمر أولاً، والتي أوهمتني ذلك. فتعليقاً على خلافـة أبي بكرِ قــال٣٠٠: لا يغرُّنَ امــرءاً أن يقول إنَّ بيعة أبي بكر كانت فلْتةً. وقد كانت كذلك إلّا أنّ الله وقى شرُّها. . . فمن بايع رجلًا عن غَير مشورةٍ من المسلمين فإنه لا يُتَابِّعُ (أو لا يُبَايَعُ) هـ وولا الذي بايعه تَغرَّةَ أَن يُقْتَلا . . » . وفي معرض آخر يقـوِل" ؛ •مَنْ دعا إلى امـارة نفسه أو غيره من غير مشورةٍ من المسلمين فبلا يحلُّ لكم إلَّا أن تقتلوه. وفي قبول، ثَالَثُ يُذَكِّرُ عنه (٣٠): ﴿ . . . الإمارةُ شُورى . . . . وفي الرواية عنه في الستة الذين اختارهم وللشوري، أنه خاطب الشلاثة الحاضرين منهم قائلًا(٢٠): «فمن تأمُّس منكم من غير مشورةٍ من المسلمين فاقتلوه،. فمنطوق هذه الأقوال (من غير مشورةٍ من المسلمين مَثَلًا) أنَّ المقصود كلُّ المسلمين. لكنه اختار ستــةً كلُّهم من قريش، وحصر في هؤلاء حقُّ الاتَّفاق على واحدٍ من بينهم يعرضونه على الناس لمبايعته بالإمارة. فالراجعُ أنه كان يرى أنَّ وحقَّ الاختيار، وليس وحقَّ الولايـة،

<sup>(</sup>٢٨) رضوان السيد: الأمة والجماعة والسلطة ـ دراساتُ في الفكر السياسي العربي الإسلامي (٢٨) . مروت، ١٩٨٤، ١٩٨٧)، ص ٧٨ ـ ٨٣.

<sup>(</sup>٢٩) قارن بالأمة والجهاعة والسلطة، ص ٧٨.

<sup>(</sup>٣٠) المصنف لعبد الرزاق الصنعاني ٥/٥٤٤. وقارن بالأمة والجماعة والسلطة، ص ٧٩.

<sup>(</sup>٣١) طبقات ابن سعد ٣٥٣/٣. وقارن بالأمة والجهاعة والسلطة، ص ٧٩.

<sup>(</sup>٣٢) قارن بالأمة والجهاعة والسلطة، ص ٧٩

ولا لمن سَالَكَ الشورى مشاورة إلا بطعنٍ وضربٍ صائبٍ خَذِم ِ أَنْ تَكُونُ لَمْ شُدورى وقد قتلوا عثمان ضحوا به في أشهر الحُرم ِ

وعندما احتج كهولُ المدينة على معاوية لتجاهله الشورى بمبايعة ابنه من بعده كانوا يعنون أنهم الأحقُ بالولاية، لا لتأييد الناس لهم؛ بل لأنهم أبناء صحابة أقدم في الإسلام (عبد الرحن بن أبي بكر، عبد الله بن عمر، عبد الله ابن الزبير، الحسين بن علي) وأقرب للنبي (الحسين بن علي). على أنّ ذلك لم يكن الفهم الوحيد للشورى على أيِّ حال. فالذين التقوا حول ابن الزبير (٦٤ - يكن الفهم الوحيد للشورى على أيِّ حال. فالذين التقوا حول ابن الزبير (٦٤ - مهر) بمكة في مواجهة يزيد بن معاوية كانوا في أكثرهم من الحوارج والموالي وعامة العرب من غير قريش. وقد تركه هؤلاء احتجاجاً على تجاهله للشورى التي أعلنها في مواجهة يزيد إذ سرعان ما دعا أهل مكة من القرشيين لبيعته بعد

والطريف أنّ بمثّل معاوية طالب بمثّلي عليّ أثناء التحكيم عام ٣٨ هـ بأصرين: تسليمه قُتُلة عيّان (باعتباره ولئّ دمه)، وجَعْل الأمر شورى (الطبري ١/٥٣٥٥ - ٣٥٥٦).

<sup>(</sup>٣٣) شرح نهج البلاغة ١٢/ ١٤٦ - ١٤٧، ١٤ - ٨٠ - ٨٠.

<sup>(</sup>٣٤) الشعر لعبد الله بن همام السلولي في نسب قريش للمصعب الزبيري، ص ١٢٣، وطبقات فحول الشعراء لابن سلام ٢/ ١٣٠ ـ ١٣١. ويبدو أنّ القول بأن وانتقال: الخلافة من المدينة إلى الشام كان وعقاباً من الله لمنتهكي حرمة عشان كان مألوفاً. ففي الاستيعاب لابن عبد البر (بهامِش الاصابة لابن حجر ٨٣/٣) شعرٌ لحميد بن ثور يقول فيه:

إِنَّ الخَلَافَةُ لَمَا أُظَعِنِيتَ ظُلَعَيْنِتُ عِنْ أَهِلَ يِسْرُبِ إِذْ غَيْرِ الْهُوى سَلَكُوا صَارِتَ إِلَى أَهِلَهُمَا مِنْهُم وَوَارِثُهَا لَمَا رَأَى الله في عشيان ما انتهكوا الله مَا مُنْهُمُ مِنْ أَمَا أَمْ اللهِ مِنْهُمُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُمُ

موت يزيد متجاهدًا برنامجه السابق، وعَرْض نفسه لـلاقـتراع أو الاختيـار العام (٣٠٠). وهكذا فقد كان هؤلاء يرون أنّ (حقّ الاختيار) لجميع المسلمين، كما لهم وعليهم البيعة.

٢ - ويبدو أن هذا الارتباط التاريخي (وليس المضموني) لمفرد الشورى بقريش؛ هو الذي أدًى تدريجياً إلى التخلّي عنه من جانب أطراف الصراع السياسي لصالح مفردي أو مصطلحي أولي الأمر والجماعة. وتكمن قوة مصطلح أولي الأمر بالدعوة القرآنية لطاعتهم: ﴿وأطيعوا الله وأطيعوا الرسولَ وأولي الأمر منكم﴾. لكنّ المقصود بالمصطلح المذكور يتجاوزُ في السياق الذي طُرح فيه مسألة إمارة المؤمنين ليعني السلطة بشكل عام على المستويات الدينية والاجتماعية والسياسية. فيظهر أنّ التجربة الأمروية في السلطة؛ ألجاتُ القوى الاجتماعية والسياسية إلى محاولاتِ خَلْق سلطاتٍ مُوازيةٍ ومُوازِنة على سُلم الهرم السياسي والاجتماعي، تؤدّي بعض الوظائف التي أهملتها السلطة السياسية العليا أو أنكرتها:

- جاء في تفسير الطبري في تفسير الآية السالفة الذكر أنّ أولي الأمر الواجبي الطاعة بنصّ القرآن؛ هم عند مجاهد بن جبر (- ١٠٤ هـ)، وعطاء بن السائب (- ١٣٦ هـ) ليس الأمراء بل(٣٠): أهل الفقه والدين. والأمر من معانيه في القرآن: السلطة والقوة والقدرة والتمكن(٣٠).

ـ وجاء في كتاب الفقيه والمتفقّه للخطيب البغدادي (ـ ٤٦٣ هـ) أنَّ السَلَف فسرَّ وا قـ وله تعـالى ﴿ولو ردُّوه إلى أُولِي الأمـر لعلمه الـذين يستنبطونـه منهم﴾، وقوله تعالى: ﴿أطيعوا الله وأطيعـوا الرسـول وأُولِي الأمر منكم﴾ بـأنهم العلماء.

<sup>(</sup>٣٥) قارن بهذه الأحداث في طبقات ابن سعد ١١٩/٥، وتاريخ خليفة بن خياط ٢٥٢/١ وما بعدها، وأنساب الأشراف للبلاذُري ١٨٨/٥، وتاريخ الطبري ٤٣٢/٢.

<sup>(</sup>٣٦) تفسير الطبري ٥/١٤٩.

<sup>(</sup>٣٧) قارن بمقاتل بن سليان: الأشباه والنظائر في القرآن، تحقيق عبد الله شحاته، القاهرة (٣٧)

فقـد جعلهم الله «خلفاءُهُ في أرضـه، وحُجَّته عـلى عبـاده، واكتفى بهم (وليس بالسلطان!) عن بعثة نبيٍّ وإرسال نذير...»(٢٠٠٠.

ولم يقل كُلُّ العلماء في القرن الثاني وما بعد طبعاً أنّ المقصود بأولي الأمر هم حصراً العلماء. فقد كان هناك مَن استمرَّ على القول إنهم الأمراء (١٠٠٠). وبعد تراجع التوتر بين السلطة والعلماء أواسط القرن الثالث الهجري، ساد التفسير التصالحي القائلُ إنّ أولي الأمر فتتان (١٠٠٠): العلماء والأمراء! لكنّ الطريف في ملاحظة مقدار وعي تلك القوة الاجتماعية (العلماء) بدورها وسطوتها اعتبارها نفسها أيام الخطيب البغدادي (أي في حقبة ضعف الخلافة) خليفة الله في أرضه، أي أنها القائمة على الجوانب الدينية من مهمات إمارة المؤمنين. وسنعود لذلك فيها بعد.

٣ ـ الجهاعة: كان هذا المفرد من الناحية التاريخية الأقدم استعمالاً وإن يكن من الناحية السيانطيقية الأقل وضوحاً. فهناك إشارات إلى استعباله من جانب قريش في مواجهة النبي ( على القول إنه فَرَق جماعتهم. فالجهاعة عنت آنذاك فيها يبدو ما نعنيه اليوم بمجلس الشورى أو مجلس النواب (أو كها كانت تسمّيه قريش: المَلاً؛ أي مركز القرار أو بيئة اتخاذه. ومع أنّ المفرد لا يردُ في القرآن؛ لكنْ يمكن استخلاصه من مشل قوله تعالى ﴿ وآعتصِموا بحبل الله جميعاً ولا تَفَسَرُ قوله تعالى ﴿ وآعتصِموا بحبل الله جميعاً ولا الجماعة. وهذا ما ذكره عبد الله بن المبارك (- ١٨١ هـ) - أحد أسلاف أهل السنة \_ في نونيته المشهورة:

إنَّ الجماعة حبل الله فأعتصِموا بها هي العروةُ الوُّثقي لمن دان

<sup>(</sup>٣٨) الفقيه والمتفقّه، ص ٥.

<sup>(</sup>٣٩) قارن بالأراء في ذلك بتفسير الطبري ١٤٨/٥. وأنظر الرسالة للشافعي، ص ٧٩ وما بعدها.

<sup>(</sup>٤٠) قارن على سبيل المثال بأبي بكر الأنجري: أخلاق العلماء، تحقيق فـارُوق حماده، ١٩٧٢، ص ٢٩، ٣١، ٣٣، ٣٤، وأبو بكر الخلال: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تحقيق عبد القادر عطا، ١٩٧٥، ص ٨٣ ـ ٨٥.

<sup>(</sup>٤١) سورة الأعراف/ ١٠٣.

ولا نعلمُ متى سُمّي عام وصول معاوية للسلطة (عـام الجماعـة) (٤١ هـ). لكنْ يبدو أنَّ ذلك كان خلال القرن الأول نفسه إذ يفتخر الحجَّاج (ـ ٩٥ هـ) والي الْأمويين المشهور، أنه وُلد عام الجهاعة(""). وهكذا فقد استعمله الأمـويون في مقابلة مفرد والفتنـة؛ التي طبعت خـلافـة عـليٌّ، والسنـة الأخـيرة من حُكُم عثمان. لكنّ الأمويين طبعاً ما عَنُوا بعهد الفتنة غير عهد عـليٌّ في مقابـل السلام والاستقرار والاجتهاع السياسي والاجتهاعي الذي طبع «عهد معاوية». فالواضح أنَّ الجهاعة كما استخدمها الأمويـون وأنصارُهُم عنت «الاجتماع على الإمـام». بمعنى أنَّ مركز القرار هو الخليفة القائم أو السلطة القائمة. وبسبب الآلام الفظيعة، والدماء الغزيرة المسفوكة في الصراعات أيام عشيان وعليٌّ (في الفتنة)؛ فإنَّ الْامويين رموا إلى التنفير من الخروج على السلطة أو معارضتهـا بالـدعوة إلى الجماعة، والتخويف من الفتنة. فعلوا ذلك في مواجهة تمرد الإمام الحسين (٦١ هـ)، كما فعلوه تجاه أحداث المعارضة الأخرى طوال أيام سلطتهم مشل حسركة ابسن الأشعب والقسراء (٨٢ ـ ٨٤ هـ)، وخروج ينزيد بن المهلّب ١٠١ هـ)، وزيد بن علي بن الحسين (١٢١ ـ ١٢٢ هـ)، والحارث بن شريج (١١٦ ـ ١٢٨ هـ). ونجد مصداق ذلك في رسائل عبد الحميد بن يحيى الكاتب التي كتبها باسم مروان بن محمد منذ كان أميراً على الجـزيرة وأذربيجـان وأرمينية وحتَّى صيرورته خليفةً ومقتله على يد العباسيين (١٣٢ هـ). فالجماعة عنـــده داثهاً الاجتماع على طاعة الخليفة؛ وتقابلها الفتنة والمعصية والفساد والفرقة. وهكذا فإنَّ هناك ميلًا سلطوياً واضحاً للتوحيد بين الأمة والإمام، والجماعة والإمام أو دُعُهما لصالح الإمام بحيث تعني الجماعة (التي هي خيرٌ ورحمةً وسلامةً وسلام): الإمام القائم(١١).

<sup>(</sup>٤٢) وجاء في تاريخ أبي زرعة الدمشقي ١٨٨/١ عن سعيد بن عبد العزيز الدمشقي قوله: «لّما قُتل عنهان اختلف الناس فلم تكن غازيةٌ ولا صائفةٌ حتى اجتمعت الأمة على معاوية وسمّوها سنة الجياعة».

<sup>(</sup>٤٣) إحسان عباس: عبد الحميد بن يحيى الكاتب وما تبقّى من رسائله ورسائل سالم أبي العملاء، دار الشروق بسعسيان، ١٩٨٨، ص ١٩٨، ١٩٩١، ٢١٩، ٢١٩، ٢٠٩. وقسارن بدراستي بعنوان: الكاتب والسلطان ـ دراسةً في ظهور كاتب الديوان في المدولة الإسلامية؛ بمجلة الاجتهاد، عد ٤، صيف ١٩٨٩، ص ص ٢٥ - ٢٦.

ونملك الآن مسر ترجمة عشان بن عفّان في تاريخ دمشق الكبير لابن عساكر (۱۱۰ مرسالة منسوبة للعالم الشامي المعروف ميمون بن مهران الجَزري (-۱۱۷ هر) تُظهِرُنا على أنّ استخدامات الأمويين لمصطلح الجاعة بالطريقة السالفة الذكر لم تحظ بموافقة الجميع حتى بين أنصار الأمويين. فقد كان ميمون بن مهران موظفاً في إدارتهم بالجزيرة الفراتية، ويحظى بتقدير أمرائهم؛ لكنه عندما شئل عن الفتنة، لم يرض اعتبار أنصار معاوية: الجهاعة منذ البداية. يرى ميمون بن مهران أنّ الناس انقسموا بعد مقتل عشان إلى خس فِرَق: شيعة عشان، وشيعة علي، والمرجئة، والحرورية، وَمَنْ لزم الجهاعة (۱۰ في أثناء الرسالة نعلم أنه يقصد بمن لزم الجهاعة الصحابة الذين اعتزلوا الصراع بين علي ومعاوية؛ وقالوا (۱۱۰): «نتولى علياً وعشهان ولا نتبراً منها، ونشهد عليها وعلى شيعتها بالإيمان..». هؤلاء قالوا كها يذكر ميمون بن مهران: «نلزم ما فارقنا عليه رسول الله حتى نلقاه، ولا ندخل في شيء من الفِتَن..» (۱۱۰)

والمعروف أنّ الذين اعتزلوا القتال ما سُمُّوا أهل الجهاعة؛ بـل المعتزلـة (١٠٠٠). فالتسمية من عند ميمون بن مهران. والمعروف أيضاً أنّ هؤلاء اعتزلوا حتى اجتمع الناسُ على معاوية فبايعوه. أمّا خلال النزاع فلم يحظوا برضا عليٌّ ولا معاوية؛ وإن تكن الشيعة فيها بعد قد اعتبرتهم أنصاراً لمعاوية في الواقع.

بيد أنَّ وجوه الصراع على مفهوم الجماعة تبدوبوضوح في الأثر المعروف باسم وحديث افتراق الأمة»(١٠٠). ويبدو أنَّ هذا الأَثَر انتشر في أعقىاب الفتنة الأولى أو

<sup>(</sup>٤٤) تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر (ترجمة عشمان بن عفان رضي الله عنه)، تحقيق سكينة الشهابي، نشر دار الفكر بدمشق لحساب عجمع اللغة العربية، ١٩٨٧، ص ص ٥٠٣ - ٥٠٥.

<sup>(</sup>٤٥) تاريخ مدينة دمشق، ص ٤٠٥.

<sup>(</sup>٤٦) المصدر السابق، ص ٥٠٥.

<sup>(</sup>٤٧) المصدر السابق، ص ٥٠٥.

<sup>(</sup>٤٨) درسْتُ مسألة «المعتزلة الأولى» هؤلاء بـالتفصيل في أُطـروحتي للدكتورا، بعنـوان: شورة ابن الأشعث والقراء (بالألمانية/ فرايبورغ ١٩٧٧)، ص ٣٣٥ وما بعدها.

<sup>(</sup>٤٩) سيَّاه بذلكُ الفَّقيه الشافعي اليمني أحمد بن عـلي بن مُطير الحكمي (ت. حـوالي ١٠٦٨ هـ). =

الكبرى للتشرذم والانقسام الذي ساد المجتمع السياسيُّ آنذاك. وكان المسلمون يرون ضمن جماعات أهل الكتاب من حولهم ما يسود تلك الجماعات من تشرذم عـلى المستويـين الديني والاجتـماعي. فجاء الأثـر أو الحديث المتشـائـم ليتنبًّا بــأنَّ وضع المسلمين سيِصبح أو سيكون مشل أوضاع أهل الكتباب من اليهود والنصاري. يقول الأثر: أفترقت اليهود على سبعين فرقة، وأفترقت النصاري على إحدى وسبعين، وستفترق أمتي على اثنتين وسبعين أو بضع وسبعين (٥٠). وكثرت روايات الحديث وتعددت وتشعبت تبعأ للفِرَق والأحزاب ألتي استخدمته خلال القرن الثاني الهجري لـدعم وجهة نـظرها في الصراع الـديني والسياسي. فكانت الاضافةُ الأولى إليه: كلُّها في النار إلَّا واحدة. وهنا على هذه الـواحدة جرى الصراع في خواتيم الحديث المُضافة والمتناقضة. فالـواحدة النـاجية هي طبعاً الجهاعة؛ لكنُّ: مَنْ هي «الجهاعة»؟ يتضحُ من أسانيد الحديث بإضافاته أنَّ أولئك الذين كانوا يرون «الاعتزال» وعدم الوقوف مع السلطة أو خصومها من أهل الحجاز والبصرة آثروا تفسير الواحدة أو الجهاعة في خاتمة الحديث بأنها: مــا كان عليه الرسول وأصحابُهُ (٥٠٠). بينها فسَّرها معاوية بالإسناد الشامي الذي يتصل به بأنها الجماعةُ عليه؛ وأُضيف إلى هذه الرواية الشامية أحياناً: وهم أهل الشام(٢٠). أمَّا مُعارضو الْأمويين من رجالات المرجئة الأولى بالكوفة (مثل سفيان الثوري وأبي حنيفة وأصحابه) فقد قالوا إنَّ الجهاعة هي «السوادُ الأعظم» من المسلمين(٥٠). وبذلك رجعوا إلى المعنى العامّ الذي أعطاه تاركـو ابن الـزبـير للشوري.

في رسالةٍ له بعنوان: وإدحاض حديث افتراق الأمة،. وقد أرسل الاستاذ عبد الله السريجي للمجلة مقالاً طويلاً عن هذا الحديث ورواياته والجدل في اليمن حوله في العصور المتأخرة ننشره في العدد السادس عشر من المجلة إن شاء الله.

<sup>(</sup>٥٠) أهم مصادر الحديث على اختلاف رواياته: سنن الـترمذي ٢٥/٥، وسنن أبي داود ٣٣٢/٠، وسنن أبي داود ٢٠٨/١٠ وسنن ابن مـاجـه ١٣٢١/٢، ومسنـد أحمـد ٣٣٣/٢، والسنن الكـبرى للبيهقي ٢٠٨/١٠، والمستدرك للحاكم النيسابوري ٢٠٨/١،

<sup>(</sup>٥١) في سنن الترمذي ٢٦/٥، ومستدرك الحاكم ١٢٩/١.

<sup>(</sup>۵۲) مسند أحمد ٤/٢٠، وأبو داود ٥٠٣/٢ - ٥٠٤، ومستدرك الحاكم ١٢٨/١.

<sup>(</sup>٥٣) السنن الكـــبرى للبيهقي ١٨٨/٨، ومجمع الــزوائـد للهيثمي ٢٥٨/٧ ـ ٢٥٩. وقـــد قــدّم =

ويُظهِرُنا ذهابُ جماعاتٍ مدينيةٍ للقول إنّ الجماعة أو مركز القرار في «السواد الأعظم» من المسلمين على تبلورٍ مدنيً مدينيً للمجتمع السياسي. وقد يكون هؤلاء استندوا في ذلك إلى المفهوم التأسيسي للأمّة المستخلفة المتبلورة في مجموع المؤمنين أو المسلمين؛ ذلك المفهوم الذي حاول الأمويون والعباسيون احتكاره لصالحهم كسلطة ودولةٍ تحت عباءة وخلافة الله» ووخلفاء الله الله وما يرجّعُ هذا التخمين أنّ أحناف الجيل الثالث دأبوا على تسمية كتبهم العقدية بالسواد الأعظم، أي عقيدة السواد الأعظم أو عقيدة الأمّة. لكنّ تلك الفشات المدينية البازغة لم تكن قد تصلّبت وتماسست بما فيه الكفاية عندما قامت الثورة والدولة العباسيتان، اللتان زادتا من الطابع الديني لإمارة المؤمنين؛ باعتبارهم أهل البيت، والأحق بولاية الأمر السياسي والديني؛ أو أنّ قرابتهم من النبي (علم تؤسّس وتؤسّل لحقهم في سواد المسلمين والترؤس عليهم. وبمعني آخر فإنّ انتصار العباسين انتصار مؤقّت لمحاولة بلورة فكرة «الأمة المستخلفة» في العالم في مؤسّسة تحكم بمقتضي الاستخلف الإلهي، وليس بمقتضي الاختيسار من الأمة، أو ادّعاء الوكالة عنها، والتفويض منها.

وكانت المعارضة الأشدّ للعباسيين في عهدهم الأول هي المعارضة الطالبية أو أسباط رسول الله (ﷺ). وهكذا دار الصراع بين أحفاد رسول الله (ﷺ) من أعقاب عمّه العبّاس بن عبد أعقاب الحسن والحسين، وأبناء عمومته (من أعقاب عمّه العبّاس بن عبد المطلب). فلم يَعُد ذلك الصراع صراعاً على حقّ الأمّة أو الجهاعة في اختيار الخليفة أمير المؤمنين؛ بل صار صراعاً على مَنْ هو الأحقّ بولاية أمور المسلمين، ومتابعة رسالة الإسلام: أسباط رسول الله (ﷺ) أو أبناء عمّه؟! وصار صراعاً على ما هو «الواجب» على الأمّة: مُبايعة أسباط الرسول (ﷺ) أو أبناء عمّه؟!

وما كانت الفئاتُ الداعمةُ للفريقين في الصراع على «حقّ القـداسة» هــذًا

الشاطبي المالكي (المتنوقَّ بعد العام ٧٩٠هـ) في كتابه الاعتصام دراسةً طويلةً لروايات الحديث. ثم درس طويلًا الاتجاهات المختلفة لفهم الجماعة: الاعتصام ١٩٠/١ وما بعدها. (٥٤) قارن بدراستي السالفة المذكر بعنوان: الخلافة والمُلُك دراسةً في الرؤية الأموية للسلطة؛ الحاشية رقم ١٤ من هذه المقالة.

هي كُلُّ قوى المجتمع أو معظمها. ثم إنَّ بعض تلك الفئات التي شاركت في الصراع كانت ما تزال متحشِّدةً ضمن حركة التغيير التي أسقطت الأمويين دونما اهتمام بالضرورة أو اقتناع بالايديولوجيا التي حكمت ذلك الصراع. فالمُلاحَظُ مَثَلًا أَنَّ الْمُرجِئة والْمُعْتَزلة \_ وَهما حركتان فكريتان معارضتان تمثّلان قوى اجتماعية ميدينية شاركت منذ أواخر القرن الأول في المعارضة السياسية والاجتماعية للامويين ـ انحازوا في الصراع الجديد الناشب إلى الطالبيين دون أن يربطوا ذلك بقداسة آل البيت، أوحقهم الإلمي في السلطة. لقد تميَّز الجوَّالعامُ التغييريُ في النصف الأول من القرن الثاني الحجريّ بتحشيد كلِّ الفشات الاجتماعية ضمن تلك الحركية الزاخرة. وساده في الغالب روحٌ خَلَاصيٌّ غَلَّابٌ تطلَّعت في خضمًّهِ كُلُّ تلك القوى والفئات للانقاذ والنُّنقِذ باتِّجاهاتٍ مختلفةٍ بـل متعارضـةٍ أحيانـاً. ووسط هـذا الجوّ ظهـرت بين تلك الفئـات فئةُ وأهـل الحـديث، أو وأصحـاب الحديث، التي لجأت إلى مفاهيم القداسة والخلاص والمهديَّة مثـل العباسيـين والطالبيين لكنْ باتِّجاهِ آخر. فهم (أي أصحاب الحديث) الجهاعة النُّفَذَةُ أو الناجية لأنهم يستلهمون وما كان عليه الـرسولُ وأصحـابُه،؛ كما عبَّرت عنـه إحـــدى خواتيم «حـــديث افتراق الْأمَّــة»(٥٠٠). ففي مقابــل «حقّ القرابـــة»، و«حقّ الميراث، الذي تبنَّاهُ العباسيون والطالبيون (الحسنيون والحسنيون) اندفع «اصحابُ الحديث» أو اعتزلوا (ولا علاقة لهم طبعاً بمعتزلة واصل بن عطاء وعمرو بن عُبيد المعاصرين لهم؛ بل هم خصومهم الألِدَّاء!) تحت لـواء «السُّنَّة» ورسيرة السّلف الصالح.

أما «السُنَة» عندهم فتُمثِّل «صورتهم» التاريخية لماضي الأُمَّة أو تجربتها التاريخية. وهي تعني المسار الذي تصوروه من خلال الآثار والمَرْويَّات، لعقائد وسلوك الرسول( و أصحابه الأولين (السَلَف الصالح) بعكس العباسيين والطالبين الذين كانوا يأخذون بصُور انتقائية لذلك الماضي. يقول ميمون ابن مهران (- ١١٧ هـ) في رسالته السالفة الذكر على لسان الصحابي سعد بن أبي

<sup>(</sup>٥٥) قارن بما سبق الحواشي ٤٩ ـ ٥٣.

وقّاص (٥٠): «.. نلزمُ ما فارقنا عليه رسولَ الله حتى نلقاهُ، ولا ندخُلُ في شيءٍ من الفِتَن حتى نلقاه، ولا ندخُلُ في شيءٍ من الفِتَن حتى نلقاه». ثم يعلّق: «فصارت الجماعة والفئة التي تُدْعي فشنة الإسلام ما كان عليه سعد بن أبي وقّاص وأصحابه اللذين اعتزلوا الفِتَن حتى أذهب الله الفُرْقة، وجَمَعَ الْأَلْفة؛ فدخلوا الجماعة...».

وموقفَّهُمُ السَّلَفيِّ هذا هنو الذي يحدِّد رؤيتهم لعصرهم في القنون الشاني الهجري. فهم تغييريون لأنهم غير راضين عن «الفِتَن» التي تشتعل من حـولهم، وتُشْعِلُ المجتمع. وهم لا يرون المشاركة في الصراع السياسي لأنَّ نحوذُجَهم «سعد بن أبي وقاص وأصحابه» لم يشاركوا في أحداث الفتنة الكبرى. وهكذا اتجهـوا مثلهم وللعبادة والجهـاد». لكنهم ظلوا يرون من جهـةٍ ثانيـةٍ والـطاعــة، للسلطة القائمة لأنهم لا يقولون «بالسيف في الأمَّة». أي بالتغيسير السياسي عن طريق الشورة وقد سيطر عليهم وسط الجو الخلاصي الغلاب الإحساس بالتفرد وبأنهم «الفرقة الناجية، على الرغم من صورتهم الواسعة الأفاق للَّامَّة وماضيها. ولم يــرض العباسيــون ــ الذين خــرجوا من الصراع مع الطالبيين والثوار الأخبرين منتصرين ـ عن «أهل السنة، هؤلاء رغم مُسالمتهم وطاعتهم. ذلك أنهم أحسُّوا منهم الادّعاء بالتفرد بالمشروعية الدينية؛ في الوقت الذي كانوا هم فيه يرون أنَّ المشروعيُّــة الإسلاميــة كلُّها ممثَّلةً فيهم؛ بل اعتبروا أنفَّسَهم هم «الدين، في صراعاتهم من أجل الانفراد بالسلطة. لقد كانت السلفية الدينية القوية لدى وأهل السنة، سلفية كارزماتية للجماعة لا يلعبُ فيها «أهلُ البيت» أو «أهل القرابة» أيَّ دور. واضطرت فتنةُ الأمين والمأمون، وما تلاهــا (١٩٥ ـ ٢٠٣ هـ) وأهلَ السنــة، للخروج من عُــزُلتهم؛ إذ قباد بعضُ رجالاتهم «عبامَّة بغيداد» ومُدُناً أُخرى في العيراق والشيام ومصر في عمليات تأمين الأحياء المدينية، وفرض الاستقرار الداخلي وسط الجوِّ العاصف، وأمراء الجند المتصارعين في غياب السلطة المركزية(٧٠٠). ويبـدو أنَّ ذلك قـوَّى من

<sup>(</sup>٥٦) تاريخ دمشق الكبير، مصدر سابق، ص ٥٠٥.

<sup>(</sup>٥٧) قارن عن تلك الأحداث، وبروز أهل السنة كزعهاء للعامة؛ الدراسة المترجمة لأيرا لابيـدوس بمجلة الاجتهـاد، عـ ٢، شتـاء العـام ١٩٨٩، ص ١١٥ ـ ١٥١ بعنـوان: «الـدين والـدولـة والتطورات المبكرة في الاجتهاع الإسلامي الوسيط». واسم المقالة في الأصل: «الانفصـال بين =

ثقتهم بانفُسِهم وبفئات «العامّة»، ووصلهم بصورتهم التاريخية عن الاستمرار الاجتهاعي للإسلام وللْأُمَّةِ المستخلَّفَة بغضُّ النظر عن الدول التي تقوم وتسقط. وقد أحسَّ المأمنون (١٩٨ ـ ٢١٨ هـ) عندما وصل إلى بغداد من خبراسان (عام٢٠٣ هـ) بهذه الاستقلالية الاجتماعية البازغة، والتي تتهدُّدُ استقرار السلطة ومشروعيتها فمضى لمواجهة القائمين عليها من قادة «العامّة» من «أهل السُّنّـة». والطريفُ أنه وجد حلفاء له في تلك المواجهة التي عُرفت فيها بعد بمحنة خَلْق القرآن؛ بين نُخِب الشيعة والمرجئة والمعتزلة؛ التي ما كـان يجمعُها مـع المأسون شيءٌ من الناحية الأيديولـوجية غـير ما يقـال عن تشيعه. وقـد يعلُّلُ مُصير تلك النَّخَب للوقوف إلى جانب السلطة شعورها بخطورة «العلماء الجُدُّد، هؤلاء على مواقعهم الاجتماعية، وصورتهم عن العلم وحَمَلَتِهِ، وعن الأمّة ومصائرها. ففضلًا عن الرسائل الكثيرة التي كتبها وأصحابُ الحديث، ووأهمل السنة، في النصف الثاني من القرن الثاني الهجري في «العلم» و«الجهاد» و«الزهد» ووالسنة ،؛ انتشرت في أوساطهم ورسالة ، محمد بن إدريس الشافعي (- ٢٠٤ هـ) التي يُنظُّرُ فيها للسنة (إلى جانب القرآن)باعتبارهما مصدر «العلم»، ولأهـل الفقه والسنـة باعتبـارهم التعبير الأصفـر عن «الإجماع» و«الأمـة التي لا تجتمع على ضلالة ١٥٠٠. أمَّا في نظر خصومهم فقد كان وأهل السنة والجماعة، (لا نعرف متى أضافوا الجماعة إلى تسميتهم. وأولُ ذكر لذلك يردُ في رسالة المأسون ضدِّهم إبَّان وفياته عبام ٢١٨ هـ) عوامَّ وطغياماً ودنيابتة، كيها سيًّاهم الجياحظ المعتزلي الزيدي الميول في رسالته ضدُّهم (١٠٠٠). اختار المأمون مسألةً للمواجهة والاختبار لسلطة الدولة في الدين وعليه؛ لا تبدو لنا الأن مفهومةً أو مهمةً هي مسألةُ وخَلْق القرآن، (١٠٠٠). وقاومه وأهل السنة، بوغي متصاعدٍ بمهاتهم الدينية،

الدولة والدين في التطورات المبكرة للاجتهاع الإسلامي..

<sup>(</sup>٥٨) الرسالة للشافعي، تحقيق الشيخ أحمد شاكر، ١٩٤٠، ص ٤٠١ وما بعدها.

<sup>(</sup>٥٩) نُشَرَت رسالة الجاحظ في النابتة ضمن مجموع رسائله بتحقيق عبد السلام هارون. كما نشرها شارل بللا وكتب دراسة عنها بالفرنسية.

<sup>(</sup>٦٠) كُتبت عن وعنة خلق القرآن، نصوصٌ ودراساتُ عدةً؛ أهمها من قبل دراسة باتون بعنوان: أحمد بن حنبل والمحنة (ترجمة وتعليق عبد العزيز عبد الحق). ثم صدرت عام ١٩٨٩ دراسةً واسعةً للاستاذ فهمى جدعان بعنوان: المحنة ـ بحثٌ في جدلية الديني والسياسي في الإسلام.

واعتبارهم أنفسهم أهل الدين وحرَّاسه، وحَمَلة القرآن «كلام الله القديم»، وتمثيلهم للإسلام، والأمَّة المستخلَفة في العالم وعليه. وتابعت السلطة العباسية المواجهات والملاحقات بعد المأمون في عهدي المعتصم والواثق (٢١٨ - ٢٣٧ هـ). ثم خفَّ التوتُّر تدريجياً في عهد المتوكِّل وأعقابه (٢٣٢ - ٢٧٩ هـ) للتأييد الشعبي العريض الذي لقيه وأهل السنة والجهاعة» هؤلاء طوال عقود المواجهة؛ ثم لأنَّ المتوكِّل وَمَنْ بعده لم يدركوا خطورة معنى تلك الحركة على الأسس الدينية لمشروعيتهم.

لقد كان معنى التسليم بوجود الجهاعة المعصومة خَلْق بحال اجتهاعي مستقل عن السلطة ، وحياة دينية اجتهاعية يسودها «أهل السنة» وليس الدولة . وقدم «أهل السنة» ما اعتبر تنازلاً آنذاك بتفسير «الجهاعة» و«أولو الأمر» بأنهم الأمراء والعلهاء ، وليس العلهاء وحسب (١٠٠) وكان معنى ذلك الانفصال التدريجي في الفكر والاجتهاع بين الشريعة والسياسة ؛ في ظل استمرار الشرعية الدينية العليا (الدين ، الأمة المستخلفة ، خلافة الله ) المستوعبة للجميع . وكها غيرت الأزمة من موقف الدولة وموقعها من الشريعة وممثليها ؛ غيرت أيضاً من موقف العلهاء من الأمة أو مفهومها . فالتأييد الاجتهاعي الكبير الذي عاشه «أهل السنة» الذين كانوا يعتبرون أنفسهم - وهم قلةً قليلةً آنذاك - الفرقة الناجية ؛ جعلهم يتبنون تدريجياً مفهوم المرجئة الواسع - والذي يتوافق مع صورتهم التاريخية - لأمة تدريجياً مفهوم المرجئة الواسع - والذي يتوافق مع صورتهم التاريخية - لأمة

<sup>(</sup>٦١) قارن بما سبق، الحاشية رقم ٤٠، والاعتصام ٢٦٤/٢ وما بعدها. والشاطبي يبوردُ هذا الرأي، والرأي القائل إنّ الجهاعة دجماعة المسلمين إذا اجتمعوا على أميره من ضمن نصّ طويل للطبري ليس في تفسيره. وقد يكون في كتابه: تهذيب الآثار (الذي بقيت منه أجزاء قليلةً فقط). ويبدو من شعر عبد الله بن المبارك (- ١٨١ هـ) الذي أوردْنا منه بيتاً من قبل أنه يعتبر السلطان هو الجهاعة؛ فهو يقول:

يعبر السلمان مو بهوي و المسلمان مو بهوي و العامل الله في العامرة الوثقى لمن دانا الله يدفع بالسلطان معضلة عن ديننا رحمة منه ورضوانا ويبدو من الروايات التي يوردها الشاطبي (٢٦٠/٢ ـ ٢٦١) أنّ القائلين بالسواد الأعظم في تفسير الجهاعة هم الكوفيون من تلامذة أي مسعود الأنصاري وابن مسعود. ويريد الشاطبي (٢٦١/٢) أن يفسر بعض الأقوال في الجهاعة باعتبارها تدل على أنهم هم والعلماء المجتهدون والمعروف أنّ هذا هو ما ذهب إليه الشافعي في الرسالة.

المؤمنين والمسلمين. فقد صار يكفي لديهم النطق بالشهادتين للإدخال في الإسلام، والانتهاء لجهاعة المسلمين بينها بقيت سائر الجهاعات الدينية الأخرى جماعات اصطفاء وإلهام وخصوصية (١٠).

ولم تَزُلْ كُلُّ الإشكالات العملية بين العلماء والأمراء بتضاؤل التوتُّر بين الدولة وأهل السنة؛ بل استمر التجاذُبُ على أطراف المجالين الديني (الشريعة)، والسياسي (السياسة). فقد حوَّلت الدولة الحسبة مَثلًا من اختصاصات القضاء إلى اختصاصات السلطان. كما فعلت الشيء نفسه بقضاء المظالم، والجرائم السياسية. ولا شكُّ أنّ ذلك كان منها لحفظ هويتها ودعواها باعتبارها «حارسة الدين وسائسة الدنيا» (الله الفقهاء من جانبهم للاشتراع للبُغاة (أي المعارضين السياسيين). إذ حرصوا على القول بحفظ أنفسهم وحرياتهم وممتلكاتهم. ولم يروا نُصرة السلطان عليهم إلا إذا حملوا سلاحاً (سفكوا الدم) أو حاولوا الانفصال عن الدولة (الله الدولة).

ومع ذلك فإن الازدهار الذي شهده «المجتمع المدني» منذ أواخر القرن الأول، وحتى القرن الخامس؛ فتر في المجال السياسي. وقامت عُبر القرون مؤسسات مدينية كثيرة وازنت المجتمع وصانته، وطوَّرته في مسارب أخرى غير سياسية ـ أمّا حقَّ الأمة والجاعة التأسيسي في اختيار السلطة والسلطان فلم تقم من أجله حركات أو أحزاب ذات توجَّه واضع. فبقي كلاماً نظرياً في كتب الفقة وأصول الدين، وتقارير المصادر التاريخية.

<sup>(</sup>٦٢) قارن عن ذلك دراسة لي بعنوان: أهــل السنة والجــاعة ــ دراسةً في التكون العقــدي؛ بمجلة دراسات بالجامعة الأردنية ، م ١٣، عــ ٤، ١٩٨٦، ص ص ٩ ــ ٣٧.

<sup>(</sup>٦٣) قارن عن ذلك دراسة لي بعنوان: قضاء المظالم .. نظرة في وجه من وجوه علاقة الدين بالدولة في التاريخ الإسلامي؛ بمجلة دراسات بالجامعة الأردنية، م ٤، عـ ١٠ (١٩٨٧)، ص ص ١٠ ١٥٨ .. وانظر عن الحسبة .. دراسة الأستاذ الفضل شلق بمجلة الاجتهاد، م٢، شت ١٩٨٩، ص ص ١٥ ـ ٨٩.

<sup>(</sup>٦٤) تصدر لي عن ذلك دراسة بعنوان: «البغي والخروج ـ دراسة في رؤية المعارضة والشورة في الفقه الإسلامي». وآنظر عن أحكام البغاة؛ الماوردي: الأحكام السلطانية (١٩٦٣)، ص M. Hamidullah, Muslim Conduct of State, 180 ff. ، ١٤٤ - ١٣٨

IV \_ حدود السلطة في المجتمع: لا تعرفُ المصادر كلمةُ أقدم من تلك المنسوبة للإمام عليٌّ في المهمات الاجتماعية للسلطة السياسية ــ فلنُعِدْها هنــا ثانيــةً مع مُلاحظة أنَّ الإمامَ قالها إثباتاً لضرورة السلطة وليس لمهماتها: لا بُدُّ للناس من أمير بَرٍّ أو فاجر: يضمُّ الشعث ويجمع الأمر (يمنع الفتنة الــداخلية)، ويقسم الفيء ريشرف على توزيع الناتج الاجتماعي)، ويجاهد العدو (الدفاع عن الأرض والناس في وجه الأعداء الخارجين)، ويأخذ للقوي من الضعيف (العدالة القضائية)(١٠٠٠). إنَّ المُلاحَظَ في هذه الكلمة الخطيرة أنَّ الإمام علياً لا يُعطى للسلطة مهماتٍ دينيةً في الداخل الاجتماعي؛ بـل ولا في الخارج إلَّا إذا اعتبرنا أنَّ الجهاد قضية دينية . فالمعروف أنه فُهم كذلك طوال عصور الإسلام الـوسيطة والحـديثة. ومـع ذلك فـلأنه قضيـةً دينيةً تتصـل بـالمفهـوم التـأسيسي للإسلام، وخلافة أمت في الأرض؛ ظلُّ البعض يجادلُ في «احتكار، السلطة للقيادة في الجهاد، وتحديد أمده، وقسمة الغنائم(١٦٠). على أنه رغم غياب المهات الدينية من الكلمة؛ تبقى للسلطة حريةً واسعةً في الحركة كما هو واضح. ففي مجال قسمة الفيء جادل الصحابة عمر وعثان وعلياً في مصير الدولة إلى إيقاف الأرض المفتوحة على «جماعة المسلمين» وعدم قسمتها على الفاتحين. وكانت حُجَّة الخلفاء الثلاثة أنَّ «أمة المسلمين» أمةً مفتوحة الأفاق، وستتسم أرجاؤهما فلا يجوز احتكار الناتج من جانب الفاتحين وأعقابهم وحرمان المسلمين الجدد الذين لم يشاركوا في الفتوحات ـ من ثمراته. وهذا فضلًا عبَّا تـوقَّعه عـليٌّ من نزاع بين الفاتحين على الأرض فيها لنو قُسّمت عليهم (١٠٠٠). وفي العصر الأمويّ ظلَّتَ الشكوي من عدم العدالة في التوزيع، وبالتالي حقَّ أهـل النـاحيـة في اقتسام النواتج فيها بينهم بمعزل عن السلطة المركزية. ولم يُجادلُ أحدٌ في الحاجة

<sup>(</sup>٦٥) قارن بمصادر القول في الحاشية رقم ١٨ من هذه المقالة.

<sup>(</sup>٦٦) قارن عن ذلك مقالتي بمجلة الاجتهاد، م ٢، شتاء ١٩٨٩، بعنوان: التدوين والفقه والدولة، ص ٩٥ ـ ١٠٧.

<sup>(</sup>٦٧) قمارن عن ذلك بكتماب الأموال لأبي عُبيد، ص ٥٩، ١١٥، والخراج ليحيى بن آدم، ص ٤٨. والخراج لأبي يوسف، ص ٢٨.

إلى مَنْ ويضم الشعث ويجمع الأمر». لكنْ كان هناك مَنْ قال إنّ السلطة تلجأً كثيراً إلى مفهوم والفتنة» منعاً لكلّ معارضة مشروعة. وانتهى ذلك لدى الفقهاء بوضع تشريعات للبُغاة (الخوارج على السلطان أو المعارضين له) لتبقى المعارضة السياسية والاجتماعية ممكنة. لكنّ ذلك لم يعن أنّ السلطة انضبطت ضمن تشريعات أولئك الفقهاء التي استندوا فيها إلى تصرفات الإمام علي تجاه المعارضين له بالقوة المسلّحة. إذ هو لم يُصادر أموالهم ولا أسلحتهم بعد الوقعة. كما أنه لم يُحاسبُهم قضائياً، ولم يتعرض لحرياتهم وانتمائهم الكامل للمجتمع. وسلّم المجتمع للسلطة بحق تعيين القضاة. لكنّ احتجاجات ظهرت عندما وسلّم المجتمع للسلطة بحق تعيين القضاة. لكنّ احتجاجات ظهرت عندما وجَعَل قضاء الأجناد قضاء واحداً ﴿ ١٠١هـ لا لأنّ القضاء يعتمد الشريعة ورأي القاضي الخاص فقط؛ بل لأنّ الأعراف والمعاملات مختلفةً في الأمصار، ولا يجوزُ فرضُ أعراف أهل الشام مَثلاً على أهل الحجاز. ولم تنجع المحاولتان أنذاك على أي حال.

وعاد الجَدَلُ حول المهمات الداخلية للسلطة السياسية في القرن الشاني الهجري بعد سقوط الأمويين، وإبّان ازدهار المجتمع المدني. فكان هناك مَنْ قال إنّ المهارسات الداخلية للسلطة المركزية أيام الأمويين، كانت أوسع مما يجب. ولنذا ظهر أشر يقول إنّ حقوق الأئمة تنحصر في «الحدود والفيء والصدقات والجهاد» أمّا المقصود بالحدود هنا فهو إنفاذها أي تنفيذ الأحكام التي يُصْدِرُها القُضاة؛ وليس تحديد تلك الحدود لأنها محدّدة بالقرآن والسنة. فالمطلوبُ هنا أن لا يأخذ المدّعون «حقوقهم» بأنفسهم؛ بل أن تقوم الدولة بذلك وهذا عمل من أعها في كلّ الدول. وقصر علاقة الدولة بالقضاء على بذلك وهذا عمل من أعها في كلّ الدول. وقصر علاقة الدولة بالقضاء على

<sup>(</sup>٦٨) تاريخ أبي زرعة الدمشقي ٢٠١/١، وسيرة عمر بن عبد العزيـز لابن عبد الحكم، ص ٧٤-٧٥.

<sup>(</sup>٦٩) في روايةٍ أُخرى لـلأثر عند سراج الدين الغزنـوي في الغرة المنيفـة (١٩٣٧)، ص ١٦٨: عن النبي ﷺ: أربـعٌ إلى الإمام: الفيء، والجمعـة، والحدود، والصـدقات. وفي روايـةٍ ثـالشة: الحدود للولاة.

تنفيذ الأحكام يحرِّرُ القُضاةَ من تدخُّلات السلطة الكثيرة. وقد انضبطت السلطة السياسيةُ في هذا المجال إلى حدٌّ ما في عصور الإسلام الأولى: لكُن كان بوسعها دائبًا أن تعزل القاضي الذي لا يُعجبُها قضاؤه، وما أمكن مواجهة ذلك بـأيّ ضابط. وبقي الفيء جمعاً وتقسيهاً في هذا الأثـر من حقوق الـدولة كـما في قولــة الإمام عليّ. ثم طرأ أمرٌ جديدٌ ما تعرض له الإمام عليٌّ؛ لكنَّ الدولة الأموية كانت مُصِرَّةً عليه؛ أعني الصدقات أو الزكـاة. فللزكاة مصـارف معروفـةً عحَّدةً بالقرآن. لكنْ: لمن حقّ القبض أو الأداء والتوزيع؟ فالزكاة فريضة دينية فردية؛ بمعنى أنَّ الأفراد يستطيعون أداء زكواتهم إلى المستحقين من أهل نـاحيتهم. لكنَّ لدينا مَثَل أبي بكرِ الصّديق الذي أصرُّ على أن تدفع العربُ الزكاة لبيت المال بالمدينة، وأن يقوم هو بالتالي بتوزيعه. والمعروفُ أنه قاتلهم على ذلك. لكنّ عثمان ترك للناس الحرية في أداء الزكاة لبيت المال أو تــوزيعها بـأنفسهم. وقيل بعدها أيام الأمويين إنه سمح بعدم أداء الأموال الباطنة (النقد والثياب مَثَلًا) وأستمرّ في جمع زكاة الأموال الظاهرة (الزراعة والماشية) وهمو ما فعله الأمويون أيضاً. وفي الشعر الأموي شكاوى كثيرة من جانب الأعراب من قسوة «عُــَّال الصدقات، عليهم، وجشعهم في الأخذ لأنفُّسهم. على أنَّ هذا الأثَّر يُعطى الدولة من جديدٍ حقُّ جمع الزكاة دون تفرقةٍ. وقد تفاوتت تصرفات الــــدولة عــــبر العصور تجاه الصدقات فتارةً تُصرُّ على جمعها، وطوراً لا تهتم لـذلك إلَّا عـلى سبيل تأكيد حقّ السلطان في ذلك (من الناحية الدينية). وما كانت الزكوات تمثّل الكثير بالنسبة لبيت المال مقارنة بالخراج والجزية والعشور والمكوس (٧٠٠). وخفُّ الجدالُ حول حتَّ الدولة في تنظيم الجهاد وقيادته بعد أن ثبتت الحدود مع البيزنطيين، وصار الأمر أمر جيوش منظّمةٍ تحتاجُ للكثير بعد قيام جبهاتٍ ثـابتةٍ في الثغور والعواصم.

وهناك في الفترة نفسها ورسالة في الصحابة» المنسوبة إلى ابن المقفّع (المقتول حـوالي العام ١٣٩ هـ). إذ ترد فيها فقراتٌ في حقوق السلطان وواجباته. أمّـا

 <sup>(</sup>٧٠) عالج الأستاذ الفضل شلق هذه المسألة وتطوراتها في كتابه: اشكاليات التوحد والانقسام بحوث في الوعي التاريخي العربي، بيروت ١٩٨٥، ص ص ٣٠٩ - ٢٤٠.

حقوق السلطان أو الامام عنده فهي (١٧): «الغزو والقفول، والجمع والقسم، والاستعمال والعزل، والحكم بـالـرأي فيما لم يكن فيـه أثرً، وإمضاء الحـدود والأحكمام على الكتباب والسنة، وتحمارية العدو ومُهادنته، والأخذ للمسلمين والإعطاء عنهم ». والجديد في هذا التحديد إدخاله النظام الإداري ضمن صلاحيات السلطة (الاستعمال والعزل). لكنّ الأبرز إرجاعه القضايا التي ليس فيها نصُّ إلى الإمام، وليس تـركها للقـاضي أو لعُرْف أهـل الناحيـة. وكان ابن المقفّع قد أوضح سبب ذلك في اختلاف أحكام القضاة في القضية الواحدة في المدينة نفسها بناءً على اجتهاد القاضي. وهو يقترح من أجل ذلك توحيد النصوص التي يعتمد عليها القُضاة، والعودة إلى الدولة في مسائل الرأي في القضايا الكبرى(٢١). ويشبه هذا ما اقترحه عمر بن عبد العزيز من قبل ولم ينجح فيه. ولا شكُّ أنَّ الصلاحيات التي يعطيها ابن المقفِّع هنا للسلطة أوسع مما في الأثر الموجَز السابق. لكنه مثل السابق يُخْضِعُ السلطان للشريعة، ولا يعطيه حقاً فيها أو عليها؛ يقول ابن المقفّع: «إنَّا قد سمعنا فريقاً من الناس يقولون: لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. . . وسمعنا أخرين يقولون: بل نَطيع الأثمة في كلِّ أُمورنا. . . ». وما يراه الكاتب: اجتماع الإمام والـرعية عـلى طاعـة الله ورسوله (القرآن والسنة)، وحقّ الإمام في التصرُّف فيها ليس فيه نصٌّ من كتابٍ أو سُنَّـة. ولا شكَّ أنَّ مـا لم يجيء فيه نصٌّ قـرآني، ولم تمض ِ به سُيِّـةً ليس أمراً دينياً؛ وبذلك فليس لأمير المؤمنين صلاحيات دينية داخليةً. أمّا حقَّه في الطاعة فناجمٌ عن البيعة له. والبيعة تعاقَدٌ سياسيٌّ في الأساس.

V-وصلت إلينا من القرن الخامس الهجريّ عدةً مؤلّفات للفقهاء عُنيت بتبيان وجهة نظرهم في المستجدّات على المستوى السياسي، وأهمّ تلك المستجدات: ظهور «الدولة السلطانية». أمّا الفقهاء الذين راقبوا الظاهرة، وكتبوا عنها فهم:

 <sup>(</sup>٧١) ابن المقفع: رسالة في الصحابة؛ في: رسائل البلغاء، نشر محمد كرد على، لجنة التأليف والترجة والنشر بالقاهرة، ١٩٤٤، ص ١٣١، ١٣١.

<sup>(</sup>٧٢) المصدر السابق، ص ١٢٦، ١٢٧.

الماوردي الشافعي (- ٤٥٠ هـ) وأبو يعلى الحنبلي (- ٤٥٨ هـ) والجُويني الشــافعي (- ٤٧٨ هـ) ٢٠٠٠ . وأمّا والدولة السلطانية ٢٠١٠ فقصتها طويلةً ملخَّصُها أنه منـــدُ القرن الثالث الهجريّ بـدأ الضعف يتسرُّبُ إلى السلطة المركــزيــة ببغـــداد نتيجة الصراع على المراكز الإداريـة العليا، وتغـيرات بنية جيش الخـلافة. فقــد استغنت الـدولـة تــدريجيـاً ومنــذ أيـام المــامـون ـ (-٢١٨ هـ) عن جنــدهــا الخُـراساني، وبـدأت تجنّد مستجلبـين من الــترك والــديلم، وتُحــوَّكُم إلى جيش ِ مُحترفٍ لا علاقةً له بالعصبية الدينية الأصلية التي قامت عليها الثورة العساسية. وانتهى الأمر بقادة ذلك الجيش إلى التدخل ـ إلى جانب رجالات الإدارة الكبار \_ في تولية وُلاة العهد، ثم التحكم فيمن يلي العهد، ومن يتولَّى الخلافة؛ بل وفي خَلُّع الخلفاء وقتلهم وتولية من يشـاؤون. وعمد وُلاةُ الأطـراف تدريجيــاً إلى تكوين عصبيات محلية ـ وبخاصةٍ في تلك النواحي التي كـان بعضَهم ينتسبُ إليها ـ ثم الاستقلال عن السلطة المركزية بمساندةٍ من بعض رجالات الإدارة أو الجيش المركزي؛ مقابلَ مبالغ مالية يـدفعونها، وولاءِ شكــليُّ للخلافــة يُقايَضُ بمرسوم من الخليفة، وخلعةٍ تُضفي عليه الشرعية التي يُعتبرُ بدونها خــارجاً عــلى سلطان الخـلافة. ولم يقتصر الأمـر على ذلـك! بل قـامت دُويلاتٌ مستقلةً تمــاماً تُناصِبُ الخلافة العباسية العداء، وتُحاولُ الحلولَ محلَّها مثـل الزيـدية بـطبرستان

<sup>(</sup>٧٧) الأحكام السلطانية للهاوردي (نشرة الحلبي، ١٩٦٣)، والأحكام السلطانية لأبي يعلى الحنبلي (دار الكتب العلمية ببيروت، ١٩٨٣)، وغياث الأمم في التياث الظلّم لإمام الحسرمين الجويني، تحقيق مصطفى حلمي وفؤاد عبد المنعم أحمد، (الإسكندرية، بدون تاريخ). وهناك نشرة أفضل للكتاب من تحقيق الدكتور عبد العظيم الديب (قبطر، ١٤٠٠هـ) لكنها ليست بين يدي الآن. وللأستاذ الفضل شلق مقالة عن هذه المؤلّفات؛ بمجلة الاجتهاد، م ٣، صيف ١٩٨٩، بعنوان: الفقيه والدولة الإسلامية ـ دراسة في كتب الأحكام السلطانية، ص

<sup>(</sup>٧٤) قارن بدراسة الأستاذ الفضل شلق بعنوان: الخراج والإقطاع والدولة؛ بمجلة الاجتهاد، م ١، خريف ١٩٨٧، ص ص ص ١١٥ - ١٩٢ والفقرة الخاصة بالدولة السلطانية، تقع على الصفحات ١٥٣ وما بعد. وأنظر كلود كاهن؛ تاريخ العرب والشعوب الإسلامية، ترجمة بدر الدين قاسم، ١٩٧٧، ص ٣٣٥ وما بعدها. وقد ترجمت في مجلة الاجتهاد، عـ ١، ١٩٨٧، ص ص ص ٣٤٠ ـ ٢٤٢ مقالة كاهن التأسيسية عن الإقطاع الإسلامي.

واليمن، والفاطميين بالمغرب ثم بمصر. ولم تُعتبر هذه الـظواهر لأول وهلة أمـراً غير عادي. فالمستولون على النواحي والأطراف يعترفون بالسلطان الأعلى للخليفة؛ أمَّا اللَّذِين لا يعترفون فهم خوارج وعُصاةً وبُغاةً تجب مكافحتُهُم. لكنّ البويهيين الديلم فعلوا في ثلاثينيات القرن السرابع ما لم يكن بالحِسْبان. إذ بعد أن سيطروا على خراسان وفارس زحفوا إلى بغداد وأستولوا عليها مُبْقين على الخليفة، ومُحِلِّين لعصبيتهم الديلمية محلُّ النُّرْكُ الذين استأثروا بـالنفوذ في قلب العاصمة طوال قرنٍ من الزمان. وبعد قرنٍ من السطوة والسلطة؛ حوصر خلاله الخليفة داخل قصره وبين حريمه مُعطيـاً تفويضـاً لأمير الاستيــلاء هذا (كــها سهّاه الماوردي وأبو يعلى) بالإدارة والسيطرة؛ اندفعت موجاتُ جديدة من المسلمين الجدد من شعوب أواسط آسيا التركية فاكتسحت الدويلات كلُّها وصولًا إلى بغداد، مُزيلةً البُويهيين والآخرين، ومؤسِّسةً «السلطنـة السلجوقيـة». وكان أَثُـرُ السلاجقة أبقى على قوانين تداول السلطة، وعـلى المجتمع، وعـلى فئات العلماء أيضاً. فقد استمروا هم والسلطنات التي تفرعت عنهم (الزنكيون، والأيوبيون) مدة أطول. وكانوا إيذاناً بوضع مصائر دولة الإسلام في أيدي الشعوب التركية الأسيوية (الماليك والعشمانيون). وأسَّسوا لنظام الإقطاع الإسلامي (محلُّ الخراج)؛ إذ سيطرت الدولة على الأرض بالكامل، ووزَّعتْها في صورة إقطاعياتٍ غير وراثية على ضباط جيوشها. وأكتسبت تلك السلطنات شرعيةً بـاقيةً بـأمرين اثنين: سُنّيتها، التي مكّنتُها من التواصل العميق مع المجتمع والعلماء، وقـوة شكيمتها في مواجهة الزحوف على دار الإسلام من جانب البيزنطيين والصليبيين والمغول وصولًا إلى قوى الاستعمار الغربي أواخر العصور الوسطى.

وكان من الطبيعي للخلافة وسط السظروف المتغيرة، وزوال سلطتها السياسية أن تلجأ للدين، وللمشروعية العليا للأمة المستخلفة التي اعتبرت نفسها رمزها، وبالتالي رمزاً لبقاء الإسلام، ودار الإسلام ووحدتها. وقد أدرك أمراء الاستيلاء وسلاطينه (على الرغم من أنّ البويهيين كانوا من الشيعة) ضخامة أثر تلك المؤسسة التاريخية في المجتمع وعليه؛ فأبقوا عليها، وحرصوا عبر القرون على الاستظلال بشرعيتها وتفويضها.

أمّا الفقهاءُ الثلاثة في القرن الخامس (الماورديُّ وأبو يعلى والجويني) فقد اختلفت أنظارهم لتلك المستجدات. فقد كان هناك من جهة السلامُ الذي ساد العلائق مع الخلافة (كسلطة سياسية) منذ النصف الثاني من القرن الثالث. وهو السلامُ الذي جعلهم عمثلي الدين، وحَمَلة الإسلام في الداخل وإلى العالم. ومع الاعتراف للخلافة بالطاعة والنصرة؛ فإنّ هؤلاء ما كانوا يرون لها دوراً في الدين، ولا قُدْسيةً معينة تفرض بقاءها أو سلطتها. فهي قامت على «الإجماع» المتوارث. والمقدَّسُ الباقي شائعٌ وغير معينٌ في الأمة المستخلفة وجماعتها. وهذا المتوارث. والمقدَّسُ الباقي شائعٌ وغير معينٌ في الأمة المستخلفة وجماعتها. وهذا ما رآهُ أبو يعلى (- 80٪ هـ) الحنبلي. والحنابلة آنذاك كانوا ما يزالون بحملون ميراث «محنة خَلق القرآن»، وما خلَّفته لهم من زعامةٍ في «العامة»، واستقلال ميراث «محنة خَلق القرآن»، وما خلَّفته لهم من زعامةٍ في «العامة»، واستقلال في الحياة الدينية والاجتماعية. وقد وقفوا مع الخلافة في محنتها مع البويهيين.

لكنهم ما كانوا ينظرون بعين الرضا إلي هذا الاستظلال الجديـد للخلافـة بالشريعة، وتدخلها بالتالي، أو عودتها للتدخُّل في مجالهم هم. صحيحٌ أنَّ أمراء التغلُّب والاستيلاء موجودون. وصحيحٌ أنَّ بقاء الخلافة السُنيَّة ضروريٌّ للإسلام ولذلك ينبغي دعمها في وجههم؛ لكنَّ الإسلامَ ومجتمعه باقيـان وهم زائلون، وستعبود الأمورُ إلى مجراها البطبيعي؛ فينبغي أن تبقى «الشريعة» فوق «السياسة»، ولا ينبغي أن تعود الأمور إلى ما قبل القرن الثالث حين كان الخليفة مستظهراً بقوت السياسية يحاول التندخل في الشريعة. أمَّا الماورديُّ (\_ ٢٥٠ هـ) فقد كان أعمق إحساساً بالمتغيرات، وأكثر اقتناعـاً بأنـه لا عودة إلى الوراء. ولذا فقد رأى أنَّ احتضان الخلافة ضروريٌّ للإبقاء على «دولة الإسلام» وإن لم يكن الإسلام/ الدين، والإسلام/ المجتمع مهدَّدين. وهكذا أراد إعطاء الخليفة دوراً من جديد في الجماعات، وصلوات الجُمُعة «على سبيل التأدُّب» و«لحفظ الهيبة». ولم يَرَ ضرراً في التـأكيد الاجتــاعي والديني عـِـلى الخليفة كــرمزِ للاستقرار والاستمرار والوحدة السياسية لدار الإسلام. أمَّا «أمراء الاستيلاء» و التغلُّب، فهم مسلمون ومسيطرون، ولا ضرورةً مِن وجهة نظره - لإدانتهم، والصراخ كلِّ الوقت بعدم شرعيتهم؛ فلا بُدُّ من الاعتراف بهم كظاهرةٍ جديدةٍ وباقيةٍ في الاجتماع الإسلامي، واستيعابهم ضمن إدارة الدولة في ظلُّ الخليفة

الذي يعطيهم تفويضاً ويوليهم كها كان الخلفاء الأقوياء يفعلون مع الولاة، رغم اختلاف الوضع، حفظاً للوحدة، ومؤازرة لاستمرار الدولة. ثم إنّ لهذا والاستيلاء» جانبه الآخر؛ جانب الشوكة، ووالقوة». فالماوردي يتحدث في كتابه الآخر: وتسهيل النظر، عن «دولة القوة»(٥٠٠) والتي يعني بها وصول عصبية معينة للسلطة بسبب قوة شوكتها، وكثرة عددها، أي اتساع انتشارها الاجتماعي، وليس عن طريق والانقلاب الإداري» كما كان يحدث كثيراً في العاصمة. إنّ «قوة» تلك الدولة بهذا المعنى يعني تمثيلها لفئات عريضة ضمن دار الإسلام لا يمكن تجاهلها بل يُحسنُ السعي لاستيعابها، وتسخير سطوتها للخلافة وأرض الإسلام.

ويوافق الجُوينيُّ (- ٤٧٨ هـ) الماورديُّ فيها يتعلَّقُ بدولة القوة، وامارة الاستيلاء، لكنه يختلف معه ويهاجه بشكل مباشر في مسألتين: الأولى أنه لم يحض بالأمر إلى نهاياته في نُصرة والدولة السلطانية، هذه. والثانية في حرصه المبالغ فيه على الخلافة. صحيحُ أنّ الخلافة ذات لَبوس دينيٌّ لعراقتها وتاريخيتها وتاريخيتها القديم للإجماع المُتوارَث. لكنَّ والخلافة، اكتسبت ذلك اللَبوس لأمرين اثنين عملين: حفاظها على وحدة الدار والمجتمع (منع الفتنة الداخلية)، والجهاد (دفاعها عن دار الإسلام). وسلاطينُ القوة الجدد (السلاجقة أيامه) يقومون الآن بالمهمتين. فقد قضوا على الفِتن الداخلية بضرب الدويلات يقومون الآن بالمهمتين. فقد قضوا على الفِتن الداخلية بضرب الدويلات السلاجقة على المدن والفلاحين أحيانا!) كما أنهم حموا دار الإسلام ودولته بردُهم عادية البيزنطين (في موقعة ملازكرد)، واندفاعهم (باتجاه آسيا الصغرى) لكسب عادية البيزنطين (في موقعة ملازكرد)، واندفاعهم (باتجاه آسيا الصغرى) لكسب مانع لديه في أن تزول الخلافة لصالح السلاجقة (الذين يمكن أن يتولوا الخلافة مانع لديه في أن تزول الخلافة لصالح السلاجةة (الذين يمكن أن يتولوا الخلافة

<sup>(</sup>٧٥) تسهيل النظر وتعجيل الظفر في أخلاق الملك وسيـاسة المُلك، تحقيق رضـوان السيد، بـــيروت ١٩٨٧، ص ٢٠٤ - ٢٠٠: تأسيس القوة.

<sup>(</sup>٧٦) الجويني: غياث الأمم في التياث الظُلَم، ص ٧٤٧ ـ ٢٥٥. وانظر في تسويخ شرعية السلولة السلطانية أيام المهاليك؛ دوروتيا كرافولسكي؛ في مقدمة: مسالك الأبصار في عمالك الأمصار للعمري (دولة المهاليك الأولى)، بيروت ١٩٨٦، ص ص ٢٠ ـ ٢٩.

مع عدم قرشيتهم؟)؛ فهي بالنسبة للإسلام ـ من وجهة نظره ـ لا تختلف عن أية دولةٍ أُخرى المُهمَّ فيها توافُرُ الكفاية (في الداخل) والشوكة (على الخارج).

ولم يَعُدُ أحدُ بعد الجويني لطرح احتمال زوال الخسلافة القسرشية أو الإسلامية. وبقيت رمزاً في سائر العصور فَصَدَق حَدْسُ الماوردي. لكنّ الفقهاء استمروا في القول بشرعية «الدولة السلطانية» استناداً لمسوِّغات الجويني ذاتها. وعاد العثمانيون فجمعوا في شخص السلطان بين الخلافة والسلطنة منذ القرن الثامن عشر.

لَنح المستشرق الألماني Tilman Nagel في كتاب له عن الجويني وكتابه وغياث الأمم، اتجاهاً من جانب الجويني لعلمتة الدولة والسلطة (٢٠٠٠). فقد فهم أنّ والخلافة، كانت «سلطة دينية». لكنّ الحقيقة أنها لم تكن كذلك حتى في عصورها الأولى. صحيح أنّ الخلفاء حرصوا على تلقيب أنفسهم بلقب «خليفة الله، منذ أيام عبد الملك بن مروان (٦٥ - ٨٦ هـ) وربما قبل ذلك (٢٠٠٠). لكنّ المسلمين عبر العصور ما أعتبروا أنّ للمنصب قداسة خاصة أو سلطات ذات طابع ديني. ويبدو تحديدُ الفقهاء للإمامة والخلافة بأنها «حارسة الدين وسائسة الدنيا، مُوهِما في هذا المجال. فلم تكن الخلافة هي التي حرست الدين في كلّ العصور الإسلامية الوسيطة والحديثة؛ بل هو الذي حرسها ودافع عنها بقدر ما رأى أنّ مصالحه مهدّدة بتهدّدها ولو من الناحية الرمزية (٢٠٠٠). لقد كانت مشكلة الدولة في الإسلام الوسيط (والخلافة هي الدولة ألام) أنها ضعيفة الجذور في أصل المشروعية، وأنها لم تستطع التغذي باستمرار من ذلك النبع الشرّ المشرعية من جهة، وما استطاعت التحول إلى «دولة بحد ذاتها» من جهة أسته من جهة، وما استطاعت التحول إلى «دولة بحد ذاتها» من جهة من جهة من جهة من وما استطاعت التحول إلى «دولة بحد ذاتها» من جهة من جهة من حقة من المسلم الوسيط التعلي التحول إلى «دولة بحد ذاتها» من جهة من جهة من حقة المنتفية المنتفية التحول إلى «دولة بحد ذاتها» من جهة من جهة من حقة من حقة من الناحية التحول إلى «دولة بحد ذاتها» من جهة من جهة من حقة المنتفية المنتفية المنتفية التحدول إلى «دولة بحد ذاتها» من جهة من حقة من حقة من حقة من حقة من حقول المنتفية الم

<sup>(</sup>٧٧) قرأتُ الكتاب، كما قرأتُ له مقالةً بالمعنى نفسه في الكتاب التذكاري لبارتولد شبولر؛ لكنهما ليسا بين يدئي الأن لتوثيقهما.

 <sup>(</sup>٧٨) قارن بدراستي السالفة الذكر عن الرؤية الأموية للسلطة؛ في الحاشية رقم ١٤ من هذه
 المقالة.

 <sup>(</sup>٧٩) قارن بدراستي: الدين والدولة ـ اشكالية الوعي التـاريخي؛ بمجلة منبر الحـوار، عـ ٦، بيروت ١٩٨٧، ص ٢٦ ـ ٥٥. وأنظر مقالةً للأستاذ الفضل شلق بعنوان: الجماعـة والدولـة؛ بمجلة الاجتهاد، م ٣، ربيع ١٩٨٩، ص ص ١٥ ـ ١٠٠.

ثانية. وهكذا ظلَّت الأمة وجماعتها هي المقدَّس، وهي مناطُ الاستخلاف، وهي المشروعية التأسيسية والعليا. تهب كلِّ ما عداها مشروعية فرعية بقدر ما ينضوي تحت لوائها. وقد زالت الخلافة منذ أمد وبقيت الأمة وكارزماها (إجماعها، وعدم اجتماعها على الضلالة!). فالأمة في الإسلام هي الشرعية التأسيسية. والشرعيات الفرعية المؤقتة (بما فيها الخلافة التاريخية) شرعيات مصالح ترتبط بتلك المصالح وجوداً وعدماً.





## بن الدولة الإسيامية: الدولة السياسة «»

هشارجعيط

تم بناء الدولة الإسلامية، عبر ثلاث مراحل. تشكلت المرحلة الأولى مع لحفظة الهجرة عندما طفت على السطح السلطة النبوية. ثم انطلقت المرجلة الثانية مع السنة الخامسة، وبعد حفر الخندق، عندما اكتسبت الدولة - تدريجياً - أبرز خصائصها، وآتسع مجالها الحيوي ليشمل كامل أرجاء الجزيرة العربية. أخيراً، وبعد وفاة الرسول وفي عهد أبي بكر، أثبتت الدولة الإسلامية أنها قادرة عبر اللجوء إلى العنف على وضع حدًّ لأي أنشقاقٍ أو تمرد.

ومن بين مرتكزات هذه الدولة، نشير إلى السيادة العليا للإله، والحضور الكارزمائي للنبي، وإقامة جماعة متضامنة أو أمة، ووجود تشريع أخذ طريقه للتنفيذ، وظهور منظومة شعائرية موحدة.

لكن إذا ما وضعنا هذه الدولة في إطار كامل الجنزيرة العربية وتأملنا علاقاتها بالخارج، لوجدناها قد قامت على الحرب واستندت إلى تشكيل قوة تدخل أصبحت في ما بعد أداتها الحقيقية التي مكّنتها من التوسع والانتشار.

فبالإضافة إلى دستور المدينة المذي أعلن عن ولادة الأمة الإسلامية تحت

فصلٌ من كتاب هشام جعيط: الفتنة الكبرى؛ الصادر بالفرنسية عام ١٩٨٩. وله مراجعةً في
 مكانٍ آخر من هذا العدد. وقد تُرجم إلى العربية مؤخراً وصدر بدار الطليعة ببيروت ١٩٩١.

رعاية الله ورسوله، شكلت العقبة الثانية ـ أو العهد الذي أقيم مع مسلمي المدينة ـ مرسوم ولادة الدولة الإسلامية . صحيح أن الأمر يتعلق باتفاقية دفاع، يتولى بجوجبها مسلمو المدينة حماية الرسول من أي اعتداء يستهدف له، لكن فكرة الحرب ونية القتال كانتا حاضرتين . تقول لنا السيرة إنّ الله أمر رسوله بالقتال ، وذلك بعد ثلاث عشرة سنة تميزت فيها الدعوة الإسلامية بالتبشير السلمي . فالهجرة خارج بلدة الكفر، والقطع مع الوسط القبلي، ترافقا مع تحول هام في التصور ذاته للنبوة التي ستقترن مستقبلاً بالسياسة وبالحرب . لو كان الرسول يسعى لإقامة مجتمع إسلامي مسالم مكتف بذاته ، لأمكن اعتبار دستور المدينة الفعل التأسيسي لذلك . لكن الأمر كان مختلفاً ، والذي حصل هو العكس تماماً ، حيث تبين بسرعة أن المبادرة الدفاعية ليست إلا المسوع لحذه الدولة ولتشكيل قوة ضرب بدأت ببضع مئاتٍ من الرجال ، ثم تضخمت لتبلغ في النهاية حدود الثلاثين ألف مقاتل . كما لم يكن من الصدفة أن يعتبر عمر ابن الخطاب ، فيها بعد ، المشاركة في بدر بمشابة الاختبار الأساسي للتفاضل في العطاء ، وهو ما لم يرد في شأنه حديث أو نص .

فعلاً، كانت بدر حدثاً عدَّداً. إذ حصل خلالها تحويل معاهدة الدفاع الأصلية (العقبة) إلى دولة حربية وعمل هجومي. لكن، إذا كان هناك من بين قيادات أهل المدينة من رأى في الأمر عملاً مشروعاً للرسول، وساعدوا على اقتحام العقبة، خاصةً سعد بن مُعاذ، فإنّ هذا الموقف لم يتبعه الجميع. وهو ما جعل عدد المقاتلين في بدر قليلاً - حوالي ثلاثائة رجل - قياساً بما سيجمعه الرسول من القوات فيها بعد.

إنَّ معركة بدر، والكيفية التي أُديرت بها العملية من أولها إلى آخرها، تثبت بشكل قاطع نية النبي في إعلان حرب مستمرة على قريش، منذ العقبة الثانية، حيث لم يكن الأمر عنده مجرد عهد دفاعي.

ومن الأكيد أن الرسول كان يسعى إلى نشر دينه وقناعاته، إلا أنه فعل ذلك باللجوء إلى استخدام القوة والحرب، وبوسائل عصره وعالمه. كما نلاحظ أن توزيع الغنائم في بدر قد أصبح عاملًا محدداً لتحريض الرجال على القتال.

أخيراً، نجد أن القوة النبوية المقاتلة في بدر قد جمعت، بالإضافة إلى المهاجرين والأنصار، عناصر من قبيلة جهينة المقيمة على مقربة من المدينة والمتحالفة مع الأنصار.

وهكذا، أدت معركة بدر ألى تعزيز سلطة الرسول في المدينة مما سمح له بشن حملته العسكرية بكل ثقة. كما أظهرته، لدى بقية العرب، في صورة المتحدي للقوة القرشية. أخيراً، مكّنته من ضبط سياسته تجاه اليهود، وذلك عبر اصطفاء الإسلام وتمييزه وتحويل اليهود إلى مرمى. فكلما تجددت المواجهات العسكرية (بدر، أحد، الخندق، الحديبية) دفع اليهود ثمناً عالياً، لا باعتبارهم فقط شاهد عيان سلبياً، ولكن ايضاً بقصد دعم إعداد الذين يتبعون الرسول ويلتفون حول السلطة الجديدة التي لا تزال في مرحلة التشكل. وفي هذا السياق وقع طرد بني قينقاع، وفيها بعد طرد بني قريظة والنضير، وأخيراً فتح خيبر.

لم تكن معركة أحد أكثر من رد على بدر وثأر قريش لنفسها. أما من جهة الدولة الإسلامية، فقد كشفت الغزوة عن قدرة ممتازة على الصمود. وأصبح في مقدور الرسول أن يعبىء مزيداً من الرجال وأن يوسّع من دائرة تأثيره. فبالإضافة إلى قبيلتي جهينة ومُزينة، نجع في استقطاب خزاعة، الحارسة القديمة للكعبة والتي أزاحتها قريش منذ قصي لتواصل البقاء بجوار مكة. وبالرغم من أن هذه القبيلة لم تعلن إسلامها بعد - إلا على مستوى بعض الأفراد - فإنها كشفت عن تضامن فعّال مع الرسول، حيث انخرطت في منظومة تحالفاته، ولعبت دوراً دبلوماسياً، وأصبحت عيناً من عيونه على ما يجري داخل مكة.

إن أهم ما ميز هذه المرحلة الانتقالية الفاصلة بين بدر والخندق، التوسع في اتجاه قبائـل نجد، والعمـل الدبلومـاسي، وتأميم ممتلكـات يهـود بني النضـير، والقيام بدور الموزّع لغنائم الدولة.

يشكل الخندق (٥ هـ/ ٦٢٦ م) منعرجاً حاسماً في مسيرة بناء الدولة. بل يمكن القول بأنه في تلك اللحظة بالذات تحولت السلطة النبوية إلى دولة معتمدة في إثبات وجودها على الحرب. فالرسول واجه تحالفاً يجمع قريش، وأحابيش كنانة وقبيلة غيطفان الكبرى الممثلة بأجنحة فزارة ومُرّة. وهنا يبدو الجانب

الاقتصادي في الصراع متجلياً بكل وضوح وقوة. فالغطفانيون الذين ينظرون إلى واحات المدينة، سحب الرسول منهم السلاح، عندما تنازل لهم عن ثلث منتوجها. ويتضح الأمر أكثر عندما وقع تأميم ممتلكات بني قريظة، والبدء في تقسيم الفيء بشكل دائم أو متقطع وفق مقاييس سيقع استئنافها لإضفاء صبغة ضابطة على مستقبل الغزو العربي. وقد ساهم ذلك في إثراء ميزانية الرسول إلى درجة تسمح بالقول أنه لأول مرة تنحو فيها الدولة الإسلامية لتصبح أقرب إلى دولة غنائم، خاضعة لأعراف الحرب في الجزيرة العربية، ولكن مع إرادة وانضباط نادرين في تقاليد الحروب القبلية. وقد بلغ ذلك أوجَهُ في المواجهة الباردة والعقلانية التي ذهب ضحيتها بنو قريظة، حيث تمت تصفية كل الرجال واسترقاق النساء والأطفال. وهي ممارسة لم يسبق لها مثيل في تاريخ الجزيرة العربية، وإنما هي مستمدة من ممارسات الشرق القديم. وبتنفيذها تكون السلطة النبوية قد دشنت مرحلة عنف الدولة والحرب الفعلية. فالعنف البدوي لم يشهد مثل هذه السرعة الألية، والإرادة القاطعة والتنظيم المحكم. ولم يبلغ هذا الحد من الشمول.

إن عنصر الدولة عامل مهم لفهم الظاهرة الجديدة، ولكن أيضاً هناك اللجوء إلى الايديولوجيا الدينية المصحوبة برؤية واضحة لمستقبل يجب الدفاع عنه حتى لو تطلّب الأمر المضيَّ في إحكام السيطرة بالقوة. ونتج عن ظهور هذا النمط من العنف المنظم حالة دهشة واستغراب لدى العرب عموماً وقريش خصوصاً، ترتَّت عليها الشعور بالقوة النبوية التي لا تُقهر، وهو شعور سيتسع ويشتد بين الحديبية وفتح مكة. ففي المدينة ذاتها تحللت الشرعية القبلية لصالح سلطة كارزماتية وشخصية، هي سلطة النبي.

والمدهش أكثر أن هذه النتائج لم تتحقق بفضل انتصار واضح على الخصم الرئيسي قريش، ولكن عبر صمود مظفّر خلّف وراءه صورةً عن فعل مدعوم متجه نحو هدف، وتنظيم، وعقلانيّة، وتناسق. صورة ستنتشر وتترسخ في اللاشعور الجهاعي للعرب.

ومع اقتحام مرحلة الحديبية اتضح أن الهـدف الحقيقي لما سبق هــو توحيــد

العرب أولاً، ثم دفعهم فيها بعد نحو غزو الشهال. ولتحقيق ذلك وجب، بشكل أو بآخر، افتكاك مكة. وهنا يجب أن نتساءل عن سر التحول الذي جعل الرسول، بعد عام من حصار قريش للمدينة، ينوي جدّياً أداء العُمرة مع جاعاته؟.

وبالرغم من أن العديد من المعطيات تنقصنا. إلَّا أننا نــلاحظ بأن قيــادات قريش وبالأخص أبو سفيان لم تقدم على استغلال الوضع الذي انقلب لصالحهم سواء أثناء حصار الخندق أو حتى في معركة أُحُـد، كأنهم أرادوا تـوفير الفـرصة لهذا النبي القرشي لكي يتهالك نفسه ويسترجع قوته. ونلاحظ في السيــاق ذاته أنه طيلة السنتين الفاصلتين بين معاهدة الحديبية (٦ هـ/٦٢٧ م) وبين الـدخول إلى مكة (٨ هـ/٦٢٩ م) أسلم العديد من القرشيين والتحقوا بالنبي. وكان من بينهم شخصيتان من الدرجة الأولى، وهما خالد بن الـوليد، المنتصر في أحُـد، وعمرو بن العاص مفاوض النجاشي. ولا شك، أنه بالوصول إلى هذه المرحلة المفصلية، أخذ كلا الطرفين، يراجع مواقعه الأمامية من أجل تحقيق مصالحةٍ عميقةٍ تعطي لقريش مكانةً مهيمنةً في المنظومة النبوية، تجعل منها بعـد حصول انقلابٍ مذهلٍ في الأفاق، المدافع الرئيسي عن الدولة الإسلامية. ويمكن اعتبار قبول الرسول بأداء العُمرة في ظل هيمنة قريش على الكعبة وعـلى مكة، مؤشـراً على هذا التحول من قِبَل النبي. وقد أخذ معه سبعين أضحيـة، مما سيكـون له أثرٌ على أحباش كنانــة الذين سيشــدهـم المشهد ويحيّــدهـم، وهم الذين حــافظوا عـلى دورهم القديم كحـراس ٍ للكعبة، وسـيرون في ذلك مـظهر تقـوى وتعلقـاً بالحرم. لقد لجأ الرسول إلى صيغة توفيقية، وأنتظر إلى ما قبل موته بقليل ليضع حداً للوثنية ويـدمج الحـج بشكل نهائي وكـلي في اطار المنـظومة الإســلامية. ولم يصبح ذلك ممكناً لولا الجهد الذي بُذل من أجل إسراز القوة النبوية كسلطة رئيسية في الحجاز، تطمح إلى نشر نفوذها على كامل تراب الجزيرة العربية.

قطعاً، لم يتطور موقف كل القرشيين من النبي. لهذا رفضوا دخول مكة، حتى بشكل سلمي. وفي المقابل دارت مفاوضات آلت إلى هدنة تدوم عشر سنوات. لقد تصرف الرسول كدبلوماسي ورجل دولة، وأدرك أنَّ المصلحة

تقتضي مجاملة قريش في انتظار ظروفٍ أفضل تمكّنه من تدعيم قوته، وذلك على الرغم من معارضة مستشاريه وكبار أصحابه. مع الإشارة إلى أنّ المفاوض الخصم، وهو ثقفي، انبهر من المظهر الملكي للرسول، وشدة انضباط مرافقيه، وسلطته اللامحدودة عليهم. لقد شبهه بالملك كها سبق أن فعل يهود خيبر عندما أعتبروه ملك الحجاز. ولعل النواة الصلبة من المهاجرين والأنصار هم وحدهم الذين كانوا يرون فيه قبل كل شيء رسول الله ومبعوثه، أما الأخرون من عرب وقرشيين ويهود، فهم يتعاملون معه كقوة وسلطة جديدة تنتصب في الحجاز.

جاءت حلقة آفتكاك خيبر لتبرز بنية الدولة، وتمكنها من قواعد فلاحية مستقرة، تجاوزت بها المفهوم العادي للغنائم والفيء. قام جيش الرسول بنصب الخيام أمام خيبر، ووضع القوات بشكل أحكم الحصار حتى استسلم اليهود. وقام النبي بتأميم الأراضي بعد أن احتفظ بالخمس من الغنائم ووزع البقية على أصحابه من أهل المدينة وكذلك بعض عرب القبائل الذين شاركوا في الحصار.

اقترح اليهود أن يواصلوا خدمة الأرض التي لم تعد ملكاً لهم، وذلك بعقود مزارعة قابلة للإلغاء. وهي صيغة استمر العمل بها إلى أن ألغيت في عهد عمر. وبفضل الغنائم وامتلاك الأرض قويت الشرعية وتعززت. وقد سبق أن قلنا بأن هذا النظام انخرط في جدلية قوامها دفع الأعداء لمواجهته حتى يتمكن من تجريدهم من ممتلكاتهم، ثم يستخدم ما يجنيه من الفيء في تغذية الولاء له. وهي جدلية الدولة المحاربة المنظمة نفسها، لكنها تتميز هنا بالاستناد إلى الدين لتسويغ إجراءاتها.

ستلعب هذه القوة الاقتصادية المدعومة دوراً استقطابياً للبدو مثل قبيلة أسلم المهدّدة بالمجاعة. وعملياً أسلمت كل من خُزاعة وغِفار، بينها تمسك الأحابيش بحيادهم، وتعهدوا بعدم محاربة النبي. وشيئاً فشيئاً انتفخ الجيش بالعناصر البدوية، حتى بلغ في فتح مكة (٨ هـ ـ ٢٢٩ م) عشرة آلاف رجل، نتيجة دخول البدو بكثافة في الديانة الجديدة وانخراطهم في المنظومة النبوية.

يوجد، إلى جانب النواة المركزية للمهاجرين والأنصار، قبائل برُمَّتها أو أجزاء منها شكَّلت الدائرة الثانية من المخلصين كمزينة، وجهينة، وسُليم، وغفار، وخزاعة. وعندما فتحت مكة التحقت كنانة وقريش وآستسلمت الطائف وثقيف، وكون هؤلاء جيعاً النواة المستمرة والوفية للجيش الإسلامي، والتي تعلقت بالنظام الجديد وصمدت أمام ردة القبائل. وسيسمى هذا الفريق الواسع، عندما تقام مستقبلاً المدن والمعسكرات في العراق، بأهمل العالية أو سكان المدينة. وسنجد العديد منهم قد هاجروا إلى المدينة وسموا بالمهاجرين قياساً على وفاء جماعة الصف الأول. وهي إمّا القبائل المتاخمة للمدينة والحليفة سابقاً للأوس والخزرج، أو تلك القبائل المجاورة لمكة وحليفة قريش. وقد قام النبي تدريجياً بإدماجهم في دائرة أتباعه، بصفته قائد المجموعة اليثربية ووريث سلطة قريش؛ دون أن يعني ذلك المساس بمقام المهاجرين والأنصار الذين بقوا النواة الأولى والأساسية.

لقد بدا الرسول، وهو يحاصر مكة ويلغي معاهدة الحديبية بعد سنتين من إمضائها، في هيئة القائد العسكري الغازي الذي لم تشهد الجزيرة العربية مثيلا له. وكان جيشه يشمل، إلى جانب سكان المدينة والقبائل الموالية والمجاورة لها، عناصر بدوية أخرى من تميم وقيس وأسد. وعندما نظرت قريش حولها وشاهدت عشرة آلاف موقد نار يشتعل سيطر عليها انطباع وحيد جاء على لسان أي سفيان حين خاطب عم الرسول العباس قائلاً: «لقد صار مُلْك ابن أخيك عظيماً»! كان الجيش منظماً تنظيماً دقيقاً وموزّعاً على ميمنة وميسرة وقلب. وهكذا استسلمت مكة بدون قتال، ودخلت الإسلام بعد واحد وعشرين عاماً من البعثة. ويعتبر ذلك حدثاً هاماً جعل من الرسول سيد الكعبة والمتحكم الأوحد في الحج والتجارة المكية والوريث بشكل عام للسلطة القرشية.

إن النظام الذي أقامه النبي يتمحور حول جماعة المهاجرين والأنصار، ويستند إلى المرجعية الدينية بكل قداستها وشعائرها وعرماتها وتشريعها، ويكتسح تدريجياً عالم بدو الحجاز. وبدخول قريش الإسلام سيطر الرسول على المركز الأكثر أهمية لكل الجزيرة العربية. وبعد انكسار شوكة هوازن أمام جيش يعد عشرين ألف رجل، وُزّعت غنائم ضخمة وفق حسابات سياسية قصد دعم الشرعية الجديدة للقيادات القرشية، عما أثار حفيظة الأنصار الدين يشكلون

القاعدة الوفية للنظام، والذين وجدوا أنفسهم في درجة ثانية.

أما القرشيون - فهم بالرغم من دُخوهم الحديث في الإسلام - تهيأوا للقيام بالدور الرئيسي في ظل الدولة الجديدة، بحجة أنهم ينتمون لقبيلة الرسول، وأن صلات الدم تقدّم على الوفاء الأيديولوجي. وبهذا يبدأ النظام الجديد يتعرض لصراعات تحتية بين مختلف الشرعيات وبين العديد من الولاءات المتضاوتة: ارتباطات الدم مقابل الأسبقية في الوقوف إلى جانب الرسول، وسكان المدن مقابل رجال القبائل. وسنجد بعد ذلك أن مستقبل الإسلام سيتمفصل ويتحدد في ضوء مثل هذه الصراعات بين قيم فاعلة ذات جذور جاهلية، وبين الإسلام كقوة جديدة تستبطن حركية نضالية. وبدأ الرسول يخطط لعودة مكتفة إلى اعتبارات الموطن وعلاقات الدم، لكنه في المقابل وقر بذلك الشروط السياسية لتحقيق نجاح دولي لمهمته.

ستشهد السنتان الفاصلتان، بين استسلام مكة ووفاة النبي، توسع السلطة الإسلامية لتغطي كامل الجزيرة العربية، وعودة نسبية، إلى الصلابة الدينية بعد أسلمة الحج وتثبيت وجوب غزو الشهال، كها قامت وفود كل القبائل ـ وفق ما جرت عليه العادة ـ بزيارة المدينة لتقديم شواهد الولاء والإخلاص. لا يعني ذلك أنّ الجميع أعلنوا دخولهم في الإسلام، وإنما هو تعبير عن الخضوع السياسي الذي يعتبر في حد ذاته معجزة ويبقى بدون تفسير. إذ كيف نعلل سكوت قبائل محاربة ومعتزّة بنفسها، لم يسبق لها أن خضعت لأي سلطة بشكل كامل، وتغيّر مسلكها بشكل فجئي والتنازل عن سيادتها بدون قتال؟!

ليس أمامنا سوى الاعتقاد بوجود احتياج فعلي للوحدة أو التوحد، وأن السلطة الجديدة أيقظت هذا الأمل، وأن تفويضها إلى حكم الله بصفته الحاكم الوحيد قد يسر عملية الخضوع والولاء، هذا بالإضافة إلى ما يتمتع به النظام من قدرة كافية على الردع. ويجب ألا نسى أن قبائل نجد والشرق والبمن لم تكن مستقلة بالكامل، وسبق أن كانت تابعة للخميين وأمراء غسّان وأقيال اليمن. وهو ما ينطبق على حالة بكر وتميم ومذحج وهمدان. وعملياً، يُعتبر القول بالاستقلال التام للقبائل مجرد طوبي، باستثناء بعض الحالات مثل هوازن

التي لم تنكسر مقاومتها إلا على يد النبي في حنين، وقبائل اليهامة التي تمدينت حول حرم وأنتجت هي أيضاً نبيها الخاص. كما أن قبائل الجزيرة تهيأت من خلال تجربتها وآستعدت لمنح ولائها لسلطة قوية. وقد توافرت كل الشروط في السلطة النبوية التي كانت ثمرة مجهود عربي، وآستندت إلى إشعاع الحرم، وصاغت الوجود الإنساني ونظمته دون إسقاط أهمية رابطة الدم، وتمكنت من فتح آفاق الغزو. وهو ما جعل القبائل في الأثناء ترضى الخضوع لنظام دفع الزكاة وتقبل بوجود العمال المحليين للرسول.

برز توجُّه النبي إلى العالم الخارجي منذ وقت مبكر. وتجسَّد ذلك في السَّريَّة المكونة من ثلاثة آلاف رجل والتي وجهها إلى مؤتة عام ٨ من الهجرة (٦٢٩ م) وانتهت بفشـل تام. ثم جهـز أضخم جيش له سنـة ١٠ هـ (٦٣١ م)، إذ وجّه ثلاثين ألف مقاتل إلى تبوك، حيث تم إخضاع مناطق عديدة. وآتضحت بشكل دقيق نوايا الرسول في السيطرة على فضاءات ومدن الشهال، وهي مدن آهتم بها القرآن كثيراً في معرض حديثه عن المواقع العربية التي دمّسرها الغضب الإَّلَمَى في العصور الغابرة. إذ نجد القرآن قد أحيا في قصصه تقاليد الشال العربية، واعتمدها كقاعدة للذكرى والتأمل العربيين. وفي نهاية حياته تبنى النبي بوضوح مسألة الغزو الخارجي كضرورة حيوية نـاجمة عن تـوقف التجارة. وجاء القرآن ليذكّر بالوعود الإّلهية باعتبارها أفضل من التجارة، ويؤكد على ضرورة طاعة الرب حتى لو أدى ذلك إلى وقف هذه التجارة بحجة منع المشركين من الاقتراب من الحج. وبمثل هذا المنع أصبحت التجارة القرشية مهددة بالاختناق، فاقترح القرآن في هذا السياق، بديلًا من خلال الوعود الإَّلَمية، وسائل جديدة للعيش، وفتح آفاقي مغايرة. ولم يكن البديل سوى غـزو الشهال المعرب والذي يبدو كأنه آمتداد طبيعي للجزيرة العربية. وبذلك تكون السلطة النبوية قـد استبطنت منـذ تشكلهـا الأول فكـرة غـزو الخـارج. فنـظراً للفوضى التي سادت قطاع التجارة، واستحالة توافر غنائم جديـدة داخل فضاء الجزيرة العربية، وضرورة استناد النظام إلى توسع مالي ملموس، كل ذلك جعل من الدولة الإسلامية دولة موجهة نحو الغزو. وبما أنها ولدت منذ اللحظة الأولى

كدولة محاربة، فإن مسألة الغزو لم تكن مجرد حادث في مسارها، بل جزء من جوهرها وطبيعتها. وحتى يمكن جمع القبائل، لم تكن أمام النبي غير صيغة واحدة تتمثل في دعوتهم لهدف معهود لديهم وهو البحث المتجدد والمتواصل عن الغنائم. وبالرجوع إلى مسار الدولة النبوية نجدها ـ انطلاقاً من بدر حتى حنين مروراً بالاستحواذ المتتالي على واحات اليهود ووصولاً إلى تبوك ـ ملتزمة بالهدف نفسه، ألا وهو غرس عادات الرئل في الأوساط الحضرية بإمكانيات أوفو وتوجهات منتظمة، وإخضاع هذه المسيرة الحربية المستمرة لمقتضيات الوحي.

### الانتصار على الانشقاق

ترك الرسول بعد موته ديناً مكتملاً ودولةً تسود كامل الجزيرة العربية، وبين الدين والدولة وحدةً لا انفصام لها. ويخضع الجميع، أفراداً وجماعات، للدولة الجديدة من خلال إشهار الإسلام والمهارسة، وبتحديد أكثر إقامة الصلاة وأداء الزكاة. وحتى مسلم و المرحلة الأولى الذين تأثروا بالخطاب التبشيري الموجه للإفراد، اندبجوا هم أيضاً في منظومة الدولة. إذ تتمثل وظيفة النبوة في الجمع بين الدنيوي والمقدس، عالم الغيب وعالم الشهادة. وتتأسس سلطتها على الخطاب الإلمي والتوجيه الفعلي للجهاعة. ولولا النبوة لما توحد العرب وانتظموا وبلغوا درجة عليا من النهوض الأخلاقي، وبالتالي لما دخلوا التاريخ أصلاً. فكأن النبوة قدمت نفسها لتمنح العرب هوية ووحدة وقدراً.

عملياً كان المهاجرون والأنصار وحدهم الذين عاشوا حياة إسلامية أصيلة. فقد واكبوا مختلف مراحل المغامرة البطولية للنبي، وعاشوا من أجل الإسلام وآند بجوا ضمن نسقه الروحي، والتصقوا به كلياً حتى أصبح المعبر الوحيد عنهم. ثم تدافعت موجات جديدة من المسلمين لتلتف وتلتحم حول النواة الأولى، من قرشيين أسلموا بعد الفتح، وعناصر من قبائل بجاورة (كجهينة ومزينة وخزاعة) سواء هاجروا إلى المدينة وسموا أيضاً بالمهاجرين، أو بقوا في إطارهم القبل. وتشكلت بعد ذلك حلقة ثالثة تتألف من سكان مكة والطائف وثقيف. وحتى لا نطيل نقول إن النظام النبوي مد جذوره في مدن الحجاز،

وبشكل أعمّ في مناطقها البدوية. من بعد ذلك تأتي بقية العرب الذين خضعوا وأعلنوا إسلامهم من اليمن إلى البحرين، وهو عالم حضري وقبلي ممتد. وبهذا يكون الرسول قد بدأ في وضع الهياكل العملية للإسلام وللدولة التي ستبقى مهدّدة إلى حدّ كبير.

عندما توفي الرسول وجد المسلمون أنفسهم أمام مشكل وحيد وحقيقي . ويتمثل الأمر في كيفية الحفاظ على مشروعه المجسد في دولة ودين، وبالتالي ضيان خلافته وإبقاء القبائل التي أشهرت إسلامها على وفائها وولائها. كاد كل شيء أن ينهار، ثم تغير الوضع بسرعة ليتدعّم النظام ويستقر. انتُخب أبو بكر في وقت قصير جداً ليصبح وخليفة رسول الله »، وأخمدت ردة القبائل في مدة لم تتجاوز السنة مما خلف شعوراً بصلابة المشروع الرسالي، سواء للقيمة الجوهرية للخطاب وللفعل النبوي ، وأيضاً لما تتمتع به النواة المركزية للأنصار والمهاجرين من وفاء وروح نضالية ، محدّدة بدائرة المدن الحجازية .

كادت النواة الصلبة أن تنقسم منذ البداية. فعندما تم الإعلان عن وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، سارع الأنصار بعد ارتباك قصير إلى الاجتماع في سقيفة بني ساعدة لانتخاب واحد منهم هو سعد بن عبادة أحد قادة قبيلة الخنرج. ويبدو أنهم قصدوا خلافة رسول الله. وتدل فكرة الانتخاب على وجود نوع من الديمقراطية الجاعاتية المختصرة في النخبة، وتكشف أيضاً أن وظيفة الرسول قد فهمت كقيادة تستوجب الخلافة في حالة حصول الشغور. لكن لا يمكن أن نقطع بالقول لأول وهلة إن كان الأنصار قد قصدوا انتخاب أمير لمم أم أمير لكل الجهاعة الإسلامية، وهل تعتبر مبادرتهم ردَّ فعل قبليًا، أم هي عاولة قصد منها إنقاذ الأمة والدولة؟

تمت الدعوة لعقد الاجتماع بسرعة كبيرة ودون إعلام المهاجرين، كمان الأنصار أرادوا أن يسبقوهم في اتخاذ القرار، إن لم نقل أنهم أرادوا ترتيب الأمر فيها بينهم. ولا يستبعد أنهم تحركوا وفق اعتبارات قبلية أو بشكل خصوصي على طريقة أهل المدن. فهم كانوا الأغلبية في مدينتهم، ويتصرفون بأعتبارهم أسياداً فيها، وبالتالي يستعيدون سيادتهم التي تنازلوا عنها للرسول أيام حياته. ويعتبر

ذلك في اعتقادي تصرفاً انفصالياً لم يراع كل مكونات الجهاعة، وخضع لاعتبارات قبلية تخص فقط الأوس والخزرج الذين يبحثون عن قائد لهم. ويستبعد أن طموحهم ذهب إلى التحكم في الجهاعة ومن ورائها بكامل الجزيرة العربية، وفرض أنفسهم كورثاء وحيدين للرسول. إنهم أرادوا الحد من هيمنة قريش إلتي ظهرت وتنامت منذ فتح مكة، ولم يقبلها الأنصار بارتياح. وقد سبق أن اعترضوا علناً على الاستحواذ على السلطة من قبل أشراف قريش المذين تأخروا في إسلامهم، ولم يضموا جيداً مبادىء الدين الجديد، في الوقت المذي حاربوا هم فيه مع الرسول منذ بدر. لهذا، عندما أسرع كل من أبي بكر وعمر وأبي عبيدة - ممثلو المهاجرين - للالتحاق بالاجتماع، وجدوا أنفسهم يواجهون خصوصية انفصالية وفق التقاليد القبلية، ولا علاقة لها بالرسالة التوحيدية للنبي، ولا بروح الإسلام المذي جاء كتجاوز لكل الاعتبارات الجاهلية. للنبي، ولا بروح الإسلام المذي جاء كتجاوز لكل الاعتبارات الجاهلية. والمدليل على ذلك أن ثلاثي المهاجرين عندما أصروا على موقفهم، اقترح الأنصار أن ويكون منكم أمير ومنا أمير). فهم قصدوا منذ البداية استرجاع قيادة المدينة التي هي مدينتهم، ثم تراجعوا قليالاً وآقترحوا اقتسام السلطة على الطريقة القبلية.

وأمام هذا الموقف، وحتى يغلبوا وحدة الجهاعة التي أقامها وأسسها النبي، لجأ ممثلو المهاجرين إلى أسبقيتهم في الدفاع عن الإسلام. واعتبروا أن المحدد في الأولوية هو أسبقية الانخراط في الحياة الإسلامية والآلام والتضحيات المقدمة في سبيل الإيمان. فالمهاجرون هم الذين واكبوا كل مراحل مسيرة الإسلام منذ بعثة النبي. اعترفوا بأهمية نضالات الأنصار إلا أنهم يعتبرونهم يأتون في الدرجة الثانية انطلاقاً من مقياس الأسبقية في الصحبة. وبالاعتهاد على رؤية إسلامية صرفة يعتبرون أولى من غيرهم بالوراثة. وكذلك الشأن من زاوية عربية صرفة، إذ ينتسبون إلى قريش قبيلة الرسول. وقد أكدوا أن العرب لن يخضعوا لأي أحد لا ينتسب إلى قبيلة النبي. وبناءً عليه فلا مقاسمة في السلطة، ولا بد من أحد لا ينتسب إلى قبيلة النبي. وبناءً عليه فلا مقاسمة في السلطة، ولا بد من الخفاظ على وحدة الجهاعة، ولا مناص من سيادة قريش ممثلة في المهاجرين الأوائل، وبذلك كله تتم مواصلة العمل بالرسالة النبوية.

أخيراً، تمكن أبو بكر بمعاضدة قوية من عمر أن يفرض آراءه. وبعد تردد عدود لم يتأخر الأنصار في التتابع ومبايعة أبي بكر والوقوف إلى جانب المهاجرين. وهكذا حصل منعَرَجٌ جِدَّ مدهش ستكون له مضاعفاتُ ثقيلةً على المستقبل. إذ كيف نفسر هذا الانقلاب في الموقف بعد نقاش حاد وسريع ومفحم تألق خلاله عمر بن الخطاب وأسفر في النهاية عن تركيز خليفة؟

لم يكن الأنصار يشكلون جبهة موحدة. فهنا من جهة الأوس، ومن الجهـة الأخرى الخزرج، تفصلهما صراعات المـاضي ذات الصبغة القبليـة التي تقدمهـا الإسلام ووحّد بينهما من أجل قضيةٍ مشتركة. وعندما تجمعُوا في السقيفة كان إجماعهم هشاً ولم يصمد طويلًا أمام مقاومة المهاجرين. ويعود سبب التصدع إلى أن الأوس لا يتمنون أن يحكمهم واحدٌ من الخنزرج، لهذا سارعوا إلى مبايعة أبي بكر، وهم مدفوعون بآليات المرحلة الجاهلية . لكن في المقابل، يشعر الأنصار في أعهاقهم أن فكرة وحدة الجهاعة الإسلامية قد اخترقتهم بعد نضال وجهاد في سبيل الله وبقيادة نبيّه، وهو ما يشكل دليلًا على انتصار باهر للمثل الإسلامية. وبذلك أمكن أن يقبلوا تقدم المهاجرين عليهم بحكم أسبقيتهم النضالية. قدم الأنصار جهدهم وعددهم وطاعتهم، إلا أن المهاجرين شاركوا في كل المعارك، وسبقوهم في الصمود طيلة المرحلة المكية الاستشهادية. لهذا تفاعل الأنصار مــع حجج أبي بكر. وكعـرب يقبلون منـطق انفـراد قبيلة أو كتلة أو عـاثلة بــوراثــة النفوذ. وبما أن المهـاجرين يتمتعـون بميزة الجمـع بين الإســلامية والعــروبة فهم أحق بالقيادة. لهـذا لم يطل تبـادل الحجج بـين الطرفـين، وبخاصـةٍ أن شوارع المدينة كانت تعج بأفراد قبيلة أسلم حسب ما يذكـره الرواة. وكــان هناك ضغط عسكري مباشر من قبل خُزاعـة الرابضـة قريبـاً من مكة والتي كـانت تربـطها بالرسول علاقات شخصية، ثم تحولت تلك العلاقات لتتوثق مع ورثائه الطبيعيين وهم مهاجرو قريش. وهذا يعني أن ميزان القوى بفضل تحالف البـدو هو لصالح المهاجرين. وفي الختام تجب الإشارة إلى قوة شخصية عمر الـذي لعب دوراً حاسماً في هذه القضية. ولا غرابة في ذلك فهو أكثر المستشارين قبـولاً واستهاعاً من قِبل النبي، وأحد وجوه الصدارة لـدى المهـاجـرين. وإذا كـان

صحيحاً أن أبا بكر فرض نفسه في اجتهاع السقيفة، فإن عمـر هو الـذي بادر ليقع الاعتراف به ومبايعته، ودفع الأنصار إلى اتباعه بفضل عنفه وشدة ثقته بنفسه. كما لا يخفى أن الثـلاثي: أبا بكـر وعمـر وأبـا عبيـدة يشكّلون فـريقــاً متجانساً ، ربما منذ العهد المكي . فثلاثتهم ينتمون إلى البطولة القرشية الصغيرة مما ساعد على حصول تقارب بينهم. وتتكامل شخصيتا عمر وأبي بكر بشكل مدهش ِ لتجعل منهما ثنائياً غير قابل ٍ للفصل والتجزئة. فكلاهما تربطه بالأنصار تحالفات. ولعل انحدارهما من صلب كتل قبرشيّة صغيرة كان من العوامل المساعدة التي جعلت الأنصار يطمئنون إليهم أكثر من غيرهم، لأنهما عنـدمــا سيحكمان لن يستندا كليًّا إلى الأجنحة القوية في قـريش، مما سيجعـل سياستهـما إسلاميةً قائمةً على علوية الإيمان أكثر من الاعتباد على رابطة الدم. وهــذا يعني أن أسرة النبي، سواء بمفهومها الضيق ممثَّلةً في بني هاشم، أو في مفهـومهـا الأوسع (عبد مناف)، قد تم إبعـادها من الخـلافة، وفي ذلـك مفارقـة، لأنه في الوقت الذي ترجع فيه قريش كقبيلة للحكم يقع استبعادها في مستوى العائلة. وليس ذلك بدعاً لأن العرب يعتبرون وظيفة سيد القبيلة كامنة في عائلته بمفهـومها الـواسع، أي في البيت. لكن، وبمـا أن الأمر يتعلق هـذه المرة بتسيـير شؤون كامل العمرب، فقد طرحت مشكلة. فمن الحيثيات ذات الـدلالة عقــد الاجتماع دون دعـوة وإشعـار أفـراد عــائلة النبي. وهـو مــا يفسر قيـام بعض الاضطرابات على إثر انتخاب أبو بكر. إذ تفيد المصادر القريبة من الشيعة أن عليًّا تأخر كثيراً في أداء البيعة. كما أن الهاشميين وكذلك الأمـويين، بـاعتبارهـم يشكلون معاً الكتلة العريضة لعبد مناف، أبدوا الكثير من التحفظ تجاه أبي بكر، وحَرَّضوا عثهان وعلياً بشكل أخصٌ على التعبير عن ذلك. واتجه قــوم من بينهم العباس وابنه الأكبر الفضل، وأبـو سفيان وخـالد بن سعيـد بـن العاص إلى عليٌّ ليبايعوه باعتباره أحق بالخلافة. إلا أن أزمة حصلت فامتصّت الاحتجاج وأحدثت إجماعاً حول أبي بكر. وفعلًا كان الشيخان أبا بكر وخليفته عمر استثناءً نموذجياً من حيث المفهـوم الإسلامي العميق لصحبــة النبي والتعالي عن كل الاعتبارات الكتلوية والعائلية، وبالتـالي مواصلة التحـرك داخل الإطـار النبوي. لأنه بـذهابهما استقرت السلطة نهائياً في أيدي الكتلة العريضة لبني

عبد مناف بالتناوب بين الأمويين والهاشميين. وهكذا، يتبين أن القضايا الكبرى التي ستستغل الجهاعة الإسلامية وستمزقها تمزيقاً قد تبلورت منـذ البدايـة وهي: من هـو الأحقّ بخلافـة النبي؟ وما هي مقـاييس ذلك؟ وهـل يصـح أن تعـطى الأولوية لأل البيت؟ وإذا جاز ذلك من هم آل البيت، بنو أمية أم بنو هاشم؟

يُعتبر مصطلح خليفة رسول الله في حد ذاته برنامجاً لتحقيق استمرارية السلطة النبوية، ليس في ما يتعلق بالبعد الغيبي المرتبط بالوحي، ولكن في جانبها التبليغي المتعلق أساساً بالسلطة الزمنية. فالخليفة هو قائد الجهاعة الإسلامية، ووارث القيادة عن النبي. لكن لا يعني ذلك أنه في إمكانه المساس بأصول الإيمان أو الشعائر التي أقرها الوحي. لا تعتبر سلطته دينية إلا في مستوى التأكيد على الدين بحكم كونه أساس الذات الجهاعية. لأن كل ما يتعلق بالسياسة نجده يحمل تلوينات دينية خفيفة، كما تستمد ممارسات الأفراد مشروعيتها من الأرضية الدينية. فالسلطة هي في جوهرها لله الذي فوضها لنبيه، ويمارسها الحاكم المسلم باعتباره خليفة الرسول. أي أن السلطة في الإسلام ذات أساس قدسي.

أما من حيث المهارسة، فإن سلطته سياسية، ومطلقة، لا يحدها سوى النص القرآني وسنة النبي، والنصائح التي تقدمها نخبة المسلمين من المهاجرين والأنصار وإن كان أبو بكر قد شرك عمر في السلطة حتى كاد أن يتقاسمها معه، لكنه عمليًا اتخذ بمفرده القرارات الأكثر أهمية والتي توقف على أساسها مستقبل الجهاعة.

ارتبطت خلافة أبي بكر بتحقيق مهمتين رئيسيتين. تمثلت الأولى في القضاء على ردة القبائل، ثم العمل ثانياً على فرض الإسلام بالقوة وبشكل نهائي على كامل تراب الجزيرة العربية، والتحول بعد ذلك إلى البدء بعمليات الفتح الخارجي.

انتشرت ظاهرة الـردّة بعد وفياة النبي حتى كادت تشمـل جميع القبـائـل. كانت عبارةً عن نقض وتقـويض لاستمراريـة الدولـة، حيث تبين أن المـرتدين

اعتبروا أن إسلامهم السابق لا يتجاوز مجرد علاقة شخصية ربطتهم بالرسول، عــلاقة قــابلة للنقض وتصبح بــاطلة بعد مــوته. وبمــا أنــه لا فصــل بــين الــدين والدولة، يعتبر الخروج على الدولة شكلًا من أشكال الردة في الإسلام. صحيح أن الردة اتخذت بُعْداً مالياً، حيث رفضت القبائل أداء الزكاة، وأبدت استعدادها لمواصلة إقامة الصلاة. لم يكن الجانب التعبّدي الديني هو الدافع الرئيسي لمقاومة المرتدين، بقدر ما كان تمردهم على الدولة عندما رفضوا الوفاء بأجد أداءاتها. لهذا لم يقبل أبو بكر أي مساومة، مصرًا على أن الدولة والدين كلُّ لا يقبل التجزئة، وأن الأشياء يجب أن تبقى كما تركها الرسول دون تحوير أو تبديل. ولم يتردد في إعلان الحرب على غالبية سكان الجزيرة العربية انطلاقاً من الحجاز والمدينة ومكة والطائف، وبمساعدة بدو ضواحي المدينة (جُهينة، صزينة، غفار) وربما أيضاً قبيلة خزاعة. وبتعبير آخر، كانت دار الإسلام عبارة عن جزيرة عائمة في خضمٌ محيط من الجموع المرتدة. واتخاذ قرار لمواجهـة كل هؤلاء يقتضي وفـاءً مطلقـاً للإرث النبـوي، وثقةً كـاملةً في إمكانيـات الإسلام وإيمــاناً قاطعاً. لقد بدا الإسلام مهدداً بالانهيار، فأنقذته المجموعة القليلة من الصحابة وعلى رأسها أبو بكر، وحفظت تطلعاته المستقبلية. وبالرغم من صعوبة الرهــان وخطورة الوضع، أظهر هذا الدين قـدرةً فريـدةً على المقـاومة بفضـل تضحيات المهاجرين والأنصار وَمَن تبعهم من بدو الحجاز، وبفضل بقاء القوة العسكرية التي شكلها النبي سليمة بعد أن تم اختبارها في معركتي حنين وتبوك. وهي بالرغم من صغر حجمها، إلا أنها تتميز بانضباطها وبقدراتها القتالية، حيث يعتبر النبي في المجال العسكري مجدّداً، إذ هو الذي أدخـل تنظيم الصفـوف في المعارك على شاكلة الاصطفاف أثناء إقامة الصلاة، وقسّم الجيش إلى وسط وأجنحة. ونفخ في المقاتلين روحاً جهاديةً تتمييز بالحسم والمقاومة. وبعد أن كانت الحرب في الجاهلية تقوم على أساس الكر والفر، منع الإسلام كل نـزوع إلى التقهقر وإعطاء الظهر، معتبراً ذلك من الكبائر.

وفي المقابل تقدم العرب المرتدون متفرقين، مقسمين إلى قبائـل منفـردة حسب الجهات أو حتى حسب الأحلاف. ولم يكتسبوا فنيّات القتال المعتمد عـلى المقاومة والتضحية. كما فشلت قيادات القبائل في التخفيف من جموح العوام إلى الانشقاق والاختلاف. وقد انتهجت جيوش المدينة تكتيكاً موفقاً، تمثل في إعادة دمج القبائل التي أعلنت إسلامها من جديد، لتسهم مباشرة في مقاومة بقية المرتدين.

لا يوجد اختلاف نوعي بين الردّة والثورة، إذ المقصود واحد وهو التخلص من الخضوع لسلطة المدينة. وهكذا، اتضح بجلاء كبير الربط الوثيق بين الدين والسياسة، عندما تعددت مصادر ادعاء النبوة. فظهرت سجاح عند تميم، وظهر طليحة عند بني أسد، والأسود العنسي في اليمن، وذو التاج في عان، وخاصة مسيلمة عند بني حنيفة باليامة. فجميع هؤلاء الأنبياء المزيفين تقمصوا شخصيات كهنوتية، وادعوا التعامل مع مرسلين ملائكيين لهم خاصة، وآختاروا كلاماً مقفيً عاكاةً منهم للقرآن، ومارسوا في الآن نفسه سلطة روحية وزمنية، ليصبحوا قيادات، ولكن في مظهرٍ مضحك، خاصة ما حصل بين سجاح ومسيلمة.

إنّ تعدد ظهور المتنبئين في مناطق عدة يطرح إشكالاً: هل هو مجرد تقليد للنبي محمد أم أنه أحد تعبيرات المجتمع والحضارة؟. وبصيغة أخرى، هل كان طليحة أو مسيلمة مجرد رد فعل مصطنع على ظهور محمد، وتكراراً ميكانيكياً لأسلوبه في ممارسة السلطة العقائدية، أم هما إفراز لمجتمع قبلي لا يقدر على بلوغ مرحلة السلطة المنظمة إلا إذا اتخذ النبوة مدخلاً ووسيلةً لذلك؟ يبدو أن الظاهرة تضمنت الأمرين معاً. إذ لا تستطيع الارستقراطية العربية أن تقيم دولة متهاسكة. فالظاهرة الدينية هي القادرة وحدها على صنع الدولة وتوحيد الناس، وكسب طاعتهم، وسن التشريعات، وتنظيم الحروب وإدارتها. كها توجد صلة وثيقة بين النبوة والحرم وبين كل جهد يُقصد به تهدئة الناس وتطويعهم وضبطهم. لهذا، يذكر الرواة أن مسيلمة وأقام حرماً ومنع اجتياحه والإغارة عليه، وسنّ بعض التشريعات وآعتبر نفسه قائد حرب. وهو ما يدفعنا إلى التأكيد من جديد على أن الوسط القبلي، في ظل ظروف الجزيرة العربية آنذاك، لا يسمح بإقامة سلطة شاملة بعيداً عن ظاهرة النبوة.

ولم يُكتب النجاح لمختلف النبوات التي تعقّبت طريق النبوة، نطراً لمشاشتها، وعدم تجاوزها للمنطق القبلي، ولم تختبر في ضوء مسيرة طويلة وتجربة حقيقية ومعاشة. لهذا، تهاوت جميعها في مواجهة نبوّة بَنَت قواعدها، وأسّست أرضيتها الاجتهاعية، واكتسبت تاريخاً نضالياً يستبطن شعوراً قويّاً بالحق.

جهز أبو بكسر، لمقاومة أهل السردة، أحدى عشرة حملةً، لكل حملةٍ قيادة، كان على رأس بعضها خالسد بن الوليسد وعكسرمة بن أبي جهسل. كما ضمت الجيوش مهاجرين وأنصاراً وبدو ضواحي المدينة وبعضاً من أهل القرى.

توجّه خالد إلى طليحة الذي جمع حوله قبائل نجد، بدءًا من قبيلته، أسد طيء، وصولاً إلى غطفان. لكن، وبفضل تأثير عدي بن حاتم قبل بنو طيء التخلي عن ردّتهم بدون قتال، وآنخرطوا في جيش خالد، الذي بدأ في عمليات موجّهة ضد بني أسد، وهوازن وغطفان، الذين آضطُروا بعد هزيمتهم أن يعلنوا عودتهم إلى الإسلام. أما عكرمة فقد قصد مسيلمة وآلتحق به خالد، نظراً لضخامة التحالف الذي شكّله بنو حنيفة والذي جمع حوالي أربعين ألف رجل. وكانت اليهمة تشبه الحجاز في غط حياتها وفي هياكلها الصلبة التي تجمع المدن بالواحات؛ وهو ما جعلها من أكثر مواطن الردة خطورة على دولة المدينة، وأكثرها كلفة وقد خلفت معركة عقرباء \_ التي انتصر فيها المسلمون \_ ستهائة قتيل من بينهم مائتان وستون من المهاجرين والأنصار، وفي بعض الروايات ألف من بني حنيفة.

توجهت جيوش أبي بكر إلى كل مكان. هاجم العلاء بن الحضرمي بكر ابن واثل في البحرين. وآنهزمت قوات ذي التاج في عُيان أمام المسلمين الذين وجدوا الدعم من بني نباجية وعبد القيس. كيا التحق بنو نباجية والأزد، وعبد القيس، وراسب وسعد من تميم بالمسلمين ليُلحقوا هزيمة نكراء بقبيلة بهراء. أما في اليمن، حيث ثبار الأسود العنسي منذ أيام النبي، على أحفاد الفرس (الأبناء) وطردهم وفرض قانونه بدعم من قبيلة مذحج القوية، فقد قُتل الأسود في اللحظة ذاتها التي شهدت وفاة النبي. ظهرت بعده ردة ثانية بزعامة قيس ابن مكشوح المرادي الذي استولى على صنعاء وأخضعها. تصدى له

عكرمة الذي وجد الدعم من الأنباء والارستقراطية والمهرة وهنرمه. وفي حضرموت قاتل المسلمون كندة بزعامة الأشعث بن قيس، وتغلبوا عليه وأحتلوا حصن النُجير.

وبفضل كل هذه المعارك عادت تلك القبائل إلى الإسلام، وقبلت دفع الزكاة، واعترفت بخضوعها لدولة المدينة. والذي لفت الانتباه بشكل يدعو إلى الدهشة، أن المسلمين على قلّتهم ينتصرون دائماً وأن المرتدين يعجزون حتى عن تحقيق الوحدة فيها بينهم.

أسفرت المعارك عن غنائم ضخمة، وعرفت الكثير من السبي، وقتُل كل من أسر وهو يحمل السلاح. كانت حرباً شعواء بدون رحمة. كما شكّلت فرصةً لدولة المدينة لتقلّص من إمكانيات الانشقاق وتوحد العرب تحت رايتها. ولهذا الغرض عندما تولى عمر الخلافة أعلن أنه لا عبودية على عربي، وقام بتحرير الأسرى المستعبدين مقابل فدية.

وبانتهاء حروب الردة تكون دولة المدينة قد أنجزت مشروع النبي عندما أظهرت قدرتها على ردع أي تمرد بالقوة، وأحدثت تطابقاً كلياً بين السلطة والأرض. فهي تمكنت من استعادة السيطرة على كامل الجزيرة أو بعبارة أخرى قامت بغزوها. وبفضل حروب الردة أيضاً، تأكدت فكرة أن الجزيرة العربية لن يتعايش فيها دينان، حيث أصبح الإسلام ديناً قومياً مرتبطاً كلياً بالأرض والمكان. هكذا توحد العرب بالجزيرة في دولة ودين، وصاروا مستعدين للانطلاق إلى العالم.



.

# ت تون الدولة الإسيامية «»

#### ف رد دون ر

I. تبدو دراسة وتكون الدولة الإسلامية الأول وهلة عملاً واضح السبيل لا يُثير أية مشكلات. لكن بعد التأمَّل يظهر أن هذه المهمة تقترن بإثارة بعض المسائل الباعثة على القلق. فهناك أولا الفرق الضروري بين الحديث عن المشروع الإسلامي للدولة، وبين والدولة الإسلامية نفسها. ذلك أنّ الحديث عن والدولة الإسلامية يعني أننا نفترض وجودها مُسْبَقاً، وأنه يكن تحديدها والحديث عنها. لكننا كلما أمعنا النظر في مصطلح والدولة يبدو لنا أنه مثل مصطلح والقبيلة ، مفرد عام وتجريدي ، يشيع في جنباته الغموض كلما ازددنا دقة في تأمّله والتفكير فيه . فالدولة ليست ظاهرة طبيعية بل هي ظاهرة اجتماعية ، ولذا يكن الاستنتاج أنّ كل دولة أو نظام سياسي نختار أن نطلق عليه هذا الاسم ؛ يكن أن يكون مختلفاً قليلاً أو كثيراً عن أي نظام سياسي عليه عليه عليه هذا الاسم ؛ يكن أن يكون مختلفاً قليلاً أو كثيراً عن أي نظام سياسي في عليه عليه عليه هذا الاسم ؛ يكن أن يكون مختلفاً قليلاً أو كثيراً عن أي نظام سياسي المناسم وحديد المناسم ا

Kosei Morimoto: The fiscal administration of Egypt in the Early Islamic period (Kyoto, 1981).

فلم أكن قد رأيتها عندما كتبتُ الورقة.

<sup>(\*)</sup> عن: .295 - 295 المصادر آخر المقال. وقد كُتبت هذه الورقة في الأصل وهناك لائحة تفصيلية باختصارات المصادر آخر المقال. وقد كُتبت هذه الورقة في الأصل للحلقة عن والدولة الإسلامية: المثال والواقع، (٣١ مارس، ١٩٨٢). ويمكن الأن مراجعة دراسة:

آخر. وهكذا، فـإنّ تعريفنـا للدولة يصبح.تحكُّمياً، بمعنى أننـا نستطيـع غالبـاً تعديله حسب حاجاتنا واهتهاماتنا. ومع البدء في مناقشـة «تكوّن الـدولة» ـ وهي في ورقتنا هذه الدولة الإسلامية ـ يكون علينا اتخاذ «فَرَضية عَمَل» في تعريف الدولة؛ إذ يشي ذلك أنَّ المجتمع يخطو في مراحل تكوَّنه الأولى من حالة «اللادولة» إلى حالة وجـود «دولةٍ» قـائمة. وسـأحاول هنـا أن أضع تحديداتــى التحكمية الخاصة عن مفهوم الدولة، كفرضية عمل، ضمن الإطار الـذي تتحرك فيه هذه الظاهرة التاريخية. فأفترض أولًا أنَّ الدولَـة بنيةٌ سيـاسيةً؛ بمعنى أنها معنيةً بتنظيم القوة في المجتمع. وأفترض أيضاً أنَّ الـدولة لا بـد أن تحتوي على بعض المؤسّسات التي يمكن إدراكها وتحديدها، أي أنها لا بـد أن تتضمن بنيةً مؤسّسية . ثم إنني أفترض أنّ الدولة - أي دولة - تنبني على مفهوم معينً لمشروعية السلطة. ولا أعني به مجرد مجموعةٍ من «القوانـين»، أي المراسيم والقواعد والأعراف؛ بل تقبُّل مفهوم للقانبون لـه بعض التجريـد يتضمُّنُ إحساساً شاملًا بالعدالة التي ينبغي أن تضبط وتُوجُّه كلُّ الإجراءات والتصرفات الأخرى. وبواسطة مؤسساتها، وأيديـولوجيتهـا القائلة بـاليد العليـا للقانـون؛ تسيطر الدولة على المجتمع من الناحيـة السياسيـة؛ بمعنى أنها تنتج بنيـة للقوة أو نظاماً من علاقات القوة يضمُّ مبدئياً فئات المجتمع المختلفة. فهي تشرف على إدارة واختلاف، الفئات، أو بكلماتٍ أخرى تلعبُ دور الحكم فيها. وبذلك تمسك الدولة بضمانات قوتها. والقوة ليست دائماً حكراً على الدولة. ففي بعض الأحيان يكون من الجائز، وضمن شروطٍ وحدودٍ معينةٍ، استعمال القوة بـين الفثات الاجتهاعية ضمن الكيان السياسي. لكنْ على الرغم من ذلك، فإنّ قوة الدولة تبقى العليا، في المشروعية ومن حيث المبدأ، وفي الواقع أيضاً في أكسرُر الأحيان؛ وذلك من حيث المقارنة بقوة أية مجموعةٍ اجتماعية. فالدولة البروسية، على سبيل المثال، كانت تسمحُ بالمبارزات بين الأفراد بشروطٍ معيَّنةٍ يحدُّدها القانون، لكنها ما كانت تجيز قطعاً القتـل وأعمال العنف. ويشبـه ذلك مـا تجيزه الدولة في الولايات المتحدة لبعض المصارف من مصادرةٍ لممتلكات أفرادٍ في ظروفٍ وشروطٍ يحدُّدهـا القانــون بوضــوح؛ لكنها لا تُجيــز قطعـاً للقائمــين على المصارف التجاوز المتعمّد على أموال المودعين. فيمكن استناداً إلى ما سبق،

القول إنَّ الدولة تملكُ أيديـولوجيـةً للقانـون، مقـترنـة بعـددٍ من المؤسسات. والمؤسساتُ الضروريةُ للدولة هي بشكل عامٍّ تلك الضرورية لتطبيق القانـون، وحفظ النظام السياسي. والمؤسسات اللازَّمةُ بهذا المعنى هي:

(أ) مجموعة حاكمة. (ب) هيئات لحفظ الحاكمين في مواقعهم، والحفاظ على الهرمية السياسية القائمة في وجه التحديات الداخلية والخارجية: يعني الجيش والشرطة. (ج) هيئات لفضّ النزاعات، ووجوه الخصومة داخل المجتمع: أي جهاز قضائي. (د) أدوات للإنفاق على أعمال الدولة: أي إدارات للضرائب. (هـ) هيئات لوجوه أخرى من سياسات الدولة، تقتضيها الأسس والأصول الأيديولوجية والقانونية لها. هذه إذن هي فرضية العمل، أو تعريف الدولة، الذي نستخدمه لأغراض الدراسة في بقية هذه الورقة.

II. أمّا وهذا التعريف للدولة بيدنا؛ فإننا سنخطو للبحث عن الأدلة والشواهد في التاريخ الإسلامي، ثم نقارن ما وجدناه بالتعريف السالف التحديد، لنرى متى ظهرت «الدولة» في عالم الإسلام، كما حدَّدناها. لكننا ونحن نمضي لتلك المهمة تواجُهنا مشكلةً تتمثّل في تحديد ما يشكّل شاهداً أو دليلاً. ويمكن طبعاً الأخذ بالاتجاه القائل إنّ الدولة بدأت تتكوّن في مجتمع الجنورة العربية، خروجاً من حالة اللادولة، أيام النبي في الحقبة المدنية. والمعلومات عن ذلك مُتاحةً في المصادر التاريخية العربية، والكتب الاخبارية الأخرى؛ والتي تشير إلى أنّ المؤسسات الضرورية، وأيديولوجيا القانون، ومفهوم السلطة العليا الشاملة؛ كل ذلك كان حاضراً في جماعة المدينة (المفهوم السلطة العليا الشاملة؛ كل ذلك كان حاضراً في جماعة المدينة (القائد).

وإذا جرى اللجوء إلى مثـل هذا الـرأي ولمثل هـذه الأدبيات<sup>(۱)</sup>؛ فـإنّ ذلك يكون على سبيل الضرورة؛ لأننا لا نملك مصادر ذات طبيعةٍ وثـاثقيةٍ عن الفـترة

<sup>(</sup>١) سبق أن اقترحت مثل هذا الرأي في كتابي:

The Early Islamic Conquests (1981).

 <sup>(</sup>٢) أعني بالمصادر الأدبية ليس مجرد كتب السمر والنثر والشعر بل كل المصادر الكتابية التي ليست ذات طابع وثائقي مثل كتب التاريخ والشعر. الخ. (والمصادر الوثائقية المعني بها: البرديات الباقية، والرقوق، ونواتج الحفريات والبحوث الأثرية، والمسكوكات النقدية).

المبكّرة من تاريخ الإسلام. وحتى وقتٍ قريبٍ، ما كانت مقاربةً كهذه للمسألة لتشير نزاعـاتٍ كثيرة بـين المؤرخين لـلإسلامُ الأول؛ وذلـك لأنّ تاريخيـة تقاريــر وأخبـار المصادر المكتـوبة مـا كانت مـوضع شـكّ (وأعني بالتـاريخية صــلاحيتهــا كمصدر للمعلومات عن حقبة الإسلام الأولى)، عـلى الرغم من الاعـتراف بأنّ تلك المصادر تثير بعض الإشكاليات. ثم ظهر عددٌ من المطبوعات في الأونة الأخيرة ٣، يُنازع الرأي التقليدي السائد بالنسبة لتلك المصادر، وبالتالي يُنازعُ في صحة الصورة التي كوَّنها الدارسون عن التاريخ الإسلامي الأول استناداً إلى تلك الأدبيات. وبشكل عامٍّ، فإنَّ هؤلاء إمَّا أنهم أنكروا استعمال تلك الأدبيات كمصادر إنكاراً تَاماً (Wansbrough) أو أنهم قالوا بإمكـان الاستئناس بها بشكل محدود جداً لإعادة تركيب صورة ذلك التاريخ (Crone, Cook). أما بالنسبة للدولة الإسلامية؛ فإنّ واحدةً من هؤلاء (Crone) أنكرت وجود الدولة في أكثر أجزاء الجزيرة العربية قبل الإسلام (وهـذا رأيٌ أوافقُهـا عليـه)، ثم مضت قُدُماً فأوحت بعدم وجودها في عصر النبيّ وخلفائه أيــام فتوحــات الهلال الخصيب، ومصر، وإيران، والأقطار المجاورة. بل إنَّ العرب المسلمين ـ حسب رأيها ـ وجدوا صعوباتٍ جمَّة في شرعنة بُني الدولة التي وجـدوها في الأقـطار التي وانتزعوها» من الساسانيين والبيـزنطيـين. تقول الأستـاذة كرون Crone: ونجـا العرب من الامتصاص من جانب ثقافات رعاياهم لأنهم من الناحية الأخلاقية كانوا ما يزالون في مكة. ولأنهم كانوا من الناحية الأخلاقية ما يزالـون في مكة، وجدوا أنه من غير الممكن شرعنة دولةٍ إسلاميةٍ في تلك البلاد الحَضَرية، ٥٠٠٠. ويختلف هذا بطبيعة الحال، عن ادّعاء أنّ المسلمين الفاتحين ما كانوا هم أنفسهم يملكون بنية دولة. لكنّ قولها يوحي بقوةٍ أنّ البنية الوحيدة التي كانت مُتاحةً لهم

<sup>(</sup>٣) بـخـاصـة Crone, Cook في J. Wansbrough, Hagarism في Crone, Cook بـخـاصـة (٣) أمّا نقد المصادر فقد بدأ طبعاً قبل (١٩٧٨). وأنظر 1980 (١٩٧٨) أمّا نقد المصادر فقد بدأ طبعاً قبل ذلك بكثير، أنظر مراجعةً لذلك في مقدمتي على ترجمة لورنس كونراد لكتاب عبد العنزيز الدوري: نشأة الكتابة التاريخية عند العرب (١٩٨٣).

هي تلك التي وجدوها في الأقطار التي فتحوها. ولو كان الأمر غير ذلك لكانوا قادرين على شرعنة البنى التي وجدوا أصولها لديهم.

إنني أودّ أن أذكر بوضوح عدم اقتناعي بالشكّية التاريخية القائمة على نقبهٍ راديكاليُّ للمصادر، وعلى تأويلً مختلفٍ تماماً للحقبة الأولى من تـاريخ الإســـلام مؤسّس في جانب منه على تلك النقدية للأدبيات التاريخية. على أنه لا بد من القول إنَّ النزعة النقدية هذه تُشير أسئلةً مهمةً، على مؤرِّحي الإسلام الأول عاجلًا أو آجلًا أن يواجهوها بالجدية والموضوعية الضروريتين. وما أنـوي فعله هنا ليس الانشغال بهذه الفلسفة الشاملة للتاريخ ؛ بل معالجة مسألة أضيق تتعلَّق بالدولة الإسلامية بأسلوبٍ يطرح القضايـا التاريخيـة بشكل عـير مباشر. ويمكن القيام بهذه المهمة باللجوء إلى مقارنة تعريفنا للدولة بالمصادر الوثائقية المتاحة لنا عن الدولة الإسلامية، وليس المصادِر الأدبية؛ وذلك عن العصر الأموي (٦٦٠ ـ ٧٥٠ م). ولهذه السطريقة سلبياتُها المتمثّلة بـاضطرارنـا لمعالجـة المسألة بصورةٍ عامةٍ؛ لأنَّ الوثائق التي تعود للقـرن الأول من الهجرة قليلة، ولا تغطّى كلّ مجالات الحياة السياسية. لكنّ هذه الطريقة، من جهةٍ ثانيةٍ، تملك الفضيلة المتمثَّلة في جَعْـل النتائـج التي نتوصَّـل إليها أكــثر أمناً ومــوثوقيـةً مما لــو اعتمدنا الأدبيات التاريخية المتأخرة، التي تتعرض تاريخيتها وموثوقيتها لتحدُّ مشل الذي عرضنا له من قبل. ونستطيع أن نأمُلَ من وراء ذلك أن نتمكّن من تحديد بعض النقاط القويـة، التي يمكن في المستقبل تكثيفهـا وتـوسيعهـا لـرسم رؤيـةٍ للتاريخ الإسلامي المبكّر أكثر صلابةً أمام النقد. والطريقة التي نتبعها في معالجة المادة الوثائقية تبدأ بالمرحلة المتأخرة التي تعود لأواخر العصر الأموي حيث تكثر الوثائق نسبياً حتى إذا توصلنا لرسم صورةٍ عامةٍ آمنةٍ، نستطيع أن نتفحص وجوه تلك الصورة التي يمكن أن تعود لفتراتٍ أبكر من القرن الأول الهجري.

III. انطلاقاً من الاعتبارات النظرية التي ذكرناها في الفقرة الأولى، يمكننا اختيار الموضوعات التالية الذكر لاختبار وجود الدولة أو عدم وجودها في القرن الهجري الأول، وما كانت عليه طبيعة تلك الدولة آنذاك. علينا أولاً أن نبحث عن شواهد وأدلة على وجود ترتيبات وأدوات مؤسّسية اعتبرنا وجودها ضرورياً

لوجود الدولة كما عرفناها؛ وبخاصة وجود الجيش والشرطة، ونظام لاستصفاء الضرائب، وقضاة أو هيئات مشابهة لفض النزاعات، وأدلة على اهتمام السلطة بالأعمال العامة. وقبل ذلك وبعده: شواهد على وجود بنية بيروقراطية أو إدارية لتنظيم وتنسيق مختلف وجوه نشاطات الدولة. وعلينا ثانياً - بالإضافة إلى مؤسسات الدولة - أن ننظر في أدلة أو شواهد على نظام أيديولوجي يستند إليه الحكم، ويتلقى المساعدة من تأثيراته؛ وبخاصة مفاهيم استقلالية الدولة، ومسؤوليتها العليا عن المجالات التي تتحكم فيها. ثم وبالدرجة الأولى: مفهوم الشرعية أو أساسها القانوني الذي يسوع إجراءات السلطة أو وجودها. وأخيراً، يكون علينا أن نرى - إذا ثبت وجود دولة في القرن الهجري الأول - إمكان وصفها بأنها دولة إسلامية ، بمعنى أنّ الأساس الأيديولوجي الذي انبثقت عنه علك علاقة عضوية ما بدين الإسلام. هذه هي مجالات البحث التي نستكشفها في التحليل اللاحق.

### العناصر المؤسسية:

1. الجيش والشرطة: تُثبت أوراق البردي العربية وجود جيش لدى الأمويين، كانت الدولة تستخدمه للأغراض الدفاعية والهجومية. صحيح أننا لا غلك شواهد كثيرة على تنظيم الجيش؛ لكن هناك شواهد ووثائق على الإدارة المالية للجند، وعلى وجود نظام للإمداد بالمؤن. فغي رسالة على بردية من والي مصر إلى أحد عياله، أو مديري أقاليمه (وهم في الغالب من المصريبين الأصليين)، يتحدّث الوالي من ضمن أشياء أخرى عن «عطاء الجند» وأسرهم؛ مشيراً إلى أنّ هؤلاء الجند سيرسلون في حملة عسكرية (٥٠). ومن هذه الرسالة نعلم من الوالي لأحد العيال تُطلِعنا على نظام معين تتكفّل بمقتضاه ناحية معينة معينة بحاجيات فرقة معينة في الجيش. فالوالي يُنهي رسالته لعامله بالقول إنّ عطاء تلك الفرقة كان لا بد أن يكون قد دُفع؛ عما يُشير إلى تأخر العامل في القيام تلك الفرقة كان لا بد أن يكون قد دُفع؛ عما يُشير إلى تأخر العامل في القيام

<sup>(</sup>٥) APEL, no. 148 وفيه: «عطاء الجند وعطاء عيالهم».

بمسؤولياته، وبالتالي تأخر الفرقة في المضيّ إلى مهاتها. وهناك بردية أخرى من التاريخ نفسه تؤكّد هذا الانطباع عن طرائق إمداد الجند(). فهي تتضمن طلباً إلى المسؤول في حيّ بإحدى المدن لدفع مرتبات (عطاء) بحّارة بالأسطول. وحسبها ذهب إليه غروهمان Grohmann فإنّ نواحي معينة بالبلاد كانت مسؤولة عن إمداد الجند والبحّارة بالأسطول، وعيّال صناعة السفن وصيانتها بالمؤن بموانىء الإسكندرية ورشيد ودمياط وبابليون (جزيرة الروضة)، كها كانت مسؤولة عن دفع مرتبات البحّارة().

وهناك بردية ثالثة ما تزال بعض مضامينها غامضة وتحتمل أكثر من تفسير. فهي تتحدّث عن نوع ما من التسجيل (كِتْبة) في بعض القُرى لمساعدة رجالات الجيش من وقد فهم بيكر Becker ذلك باعتباره نوعاً من الترتيب كالمذكور سابقاً ـ تقوم بمقتضاه ناحية معينة بالتكفل بمؤن ومرتبات فئة من فئات الجند. أمّا غروهمان Grohmann فرأى أنّ المعمول به آنذاك كان يتضمن أيضاً استدعاء عدد معين من الجند لمساعدة العيّال المحليين في جمع الضرائب مقابل المحصول على بعض الفوائد المادية. وأياً يكن التفسير الصحيح ؛ فالمفهوم وجود نظام مالي للدفع للجيش وإمداده. وهكذا، فإنه يمكن القول إنّ الأمويين كانوا يملكون مطلع القرن الثامن، على أقصى تقدير، قوات عسكرية دائمة للدفاع وربما للقيام بمهام أخرى، وأنّ هذه القوات كانت منظمة تنظيماً جيداً، ولا تجمع تلقائياً أو بمقتضى التطوع فقط.

والبردية الثالثة بالذات، تُشير إلى قِدَم التنظيم المالي للجيش وعودته إلى فترة أسبق بكثير. من ذلك أنّ والي مصر آنذاك (قُرَّة بن شريك إلى عامل إشقوه) يُلاحظُ في رسالته أنّ هذه الكِتْبة أو ذاك التسجيل يعودُ إلى أربعين عاماً من تاريخه، أي إلى حوالي عام ٥٠ هـ/ ٦٦٩ ـ ٧٧٠ م. ويعني هذا وجود وحدات عسكرية محترفة في تلك الفترة المبكّرة، ووجود تنظيم إداري ومالي الم

<sup>(</sup>٦) GPEIP, no. 13 والتاريخ تخميني فيمكن أن يكون ٧٠٨ أو ٧٢٣ أو ٧٣٩ أو ٧٥٤ م.

GPEIP, P. 40. (V)

APEL III, no 150. (A)

لرعاية شؤونها. ومن جنوب فلسطين أيضاً لدينا شواهد بردية على وجود تنظيم مالي، وخِطط إمداد، للجيش. ففي برديةٍ من العام ١٨٠ - ١٨١ م تُذكّرُ الضريبة العينية (الرِزْق) لإمداد الجند(١).

وهناك شواهد برديةً أيضاً على وجود تنظيم ٍ إداريٌّ وماليٌّ لقوات الشرطة أو الأمن الداخلي. ففي بعض البرديات العائدة لمطلع القرن الثامن الميلادي حديثُ عن إجراءاتِ للقبض على فلاحين هاربين ومعاقبتهم(١٠). وفي واحدةٍ من تلك البرديات يذكر الوالي قُرَّة بن شريك أنه أعطى تعليمات للعُمَّال بعدم إلجاء الهاربين أو إيوائهم. وفي برديةٍ أخرى يذكر الوالي نفسه أنه علم من صاحب البريد (صاحب الخَبْر، عامل الاستخبارات بالناحية) بتصرفات معيَّنةٍ قام بها المسؤول هناك. ويكشف لنا ذلك أنَّ الدولة أو والى مصر على الأقلَّ، كان يملكَ نظاماً سرياً للأخبار والضبط والارتباط بِمِكَّنُهُ من الاطَّلاع بشكل ِ مستقلِّ على ما يجري في أنحاء ولايته. وفي مناسباتٍ أُخرى تُنظهر البرديات أنَّ موظفي بيت المال لدى الوالي (عمال الأمير) كانوا مسؤولين عن حُسن معاملة الأفراد وأمنهم. فهناك إذَّنان يعودان إلى عامي ١٠٣ هـ/ ٧٢٢م و١١٢ هـ/ ٧٣١م يُسمح بمقتضاهما لبعض القرويين بمغادرة قريتهم لضواحي أُخرى للعمل لمدةٍ معينـةٍ ، ويُطلَبُ فيهما إلى عُمَّال الأمير أن يسهّلوا لهم ذلك، وأن يشرفوا على حسن معاملتهم (١١). ويبدو أنَّ عيال الأمير هؤلاء كانوا في موقع يمكُّنُهُم من حفظ السلامة العامة للأفراد. هذه الوثائق كلُّها تعطينا فكرةً عن درجة الرقابة التي كانت الدولية تملكها على الرعية، من خلال موظفين محترفين؛ في مصر على الأقل.

أما الفترة التي تقع قبل العام ٦٨٥ م فلا غلكُ عليها شواهد كثيرة. لكنْ

<sup>(</sup>٩) Nessana III, no. 69 وأنظر أيضاً PSR no. 3 في أرزاق الجند.

<sup>(</sup>۱۰) APEL III, no. 151, 152, 153 وكلها من العام ٩٠ هـ أو ٩١ هـ/ ٧٠٩ أو ٧١٠ م. وأنظر أيضاً NPAF, no. 6.

APEL, no. 174, 175. (11)

على الرغم من ذلك، فهناك برديات من مصر تعود إلى العقد ٦٤٠ - ٦٥٠ م تشير بوضوح إلى وجود عمّال للأمير، كان بعضهم من العرب، يملكون بالإضافة إلى مسؤولياتهم المالية المتعدّدة، صلاحيات أمنية تتمثّل في تعقّب الهاربين من القبرويين. وكان هؤلاء الموظفون مسؤولين أمام والي مصر الذي يقيم في الفسطاط (١٠٠).

٧. الضرائب: لا شك أن أهم الأعمال الإدارية التي تُعنى بها أية دولة، بالطبع، عملية تأمين الضرائب السلازمة كمورد مالي، للخنزينة أو بيت المال. والمعروف منذ زمن طويل أن الشواهد الوثائقية، بمصر على الخصوص، تُظهر بوضوح، وجود إدارةٍ منظّمةٍ للضبط والجمع والتنظيم منذ نهاية القرن الهجري الأول. وبدون المضيّ في التفاصيل، يمكننا هنا إيجاز عمليات الضبط والجمع الضريبي بمصر من خلال بردية أفروديت على النحو التالي (١٠٠):

اعداد قوائم في كل ناحية (بعدد السكّان، والمتملكين) لإثباتها في سجلً عامً بالعاصمة.

٢. تقدير الضرائب: فالمبلغ العام المطلوب يُقسَّم على النواحي ووحداتها الصغرى (القرى. . الخ) استناداً إلى القوائم الواردة.

٣. المطلوبات من الأموال، والإمدادات، والخدمات الأخرى، حسب الحاجة. وهذه تُرسَلُ إلى عبّال النواحي من جانب الوالي في رسائل رسمية محدّدة بدقة شكلًا وموضوعاً، والمحتويات:

أ. رسالة تتضمن أمراً بالتنفيذ، بالعربية، موجّهة من الوالي إلى العامل.
 ب. رسالة تتضمن أمراً بالتنفيذ، بالإغريقية، موجّهة ضمناً من الوالي إلى العامل.

C.H. وأنظر نقاشاً عاماً عن البوليس والإدارة المالية في مصر المبكّرة: .GPEIP, P. 14 (١٢) Becker, «Ägypten in Mittelalter», in his Islamstudien I (1924), PP. 146 - 200.

Nessana III, PP. 175 - 76. (۱۳)

جــ عددٌ من المطالب الشخصية، مسجَّلة بالعربية واليونانية إلى سكَّان كلُّ وحدةٍ من وحدات الناحية. . . » .

وهكذا، فإن الصورة العامة صورة إدارة ضريبية جيّدة التنظيم ذات تقاليد عريقة في الضبط وحفظ الوثائق، والتقدير، وما شابه. وهناك برديات أخرى يمكن أن تُضيف تفاصيل لرسم الدقائق الداخلية لتلك الصورة العامة. ففيها نجد رسائل موجّهة من عامل الناحية إلى رؤساء القرى في ناحيته يطالبهم بأداء ضرائبهم المتأخّرة، وحتى تلك التي تأخروا في أدائها لفترات قصيرة لا تزيد على الشهرين. ويشير عدد تلك المطالبات كها تشير صيغتها إلى أن العامل ربا لم يكن رآها على الإطلاق، بل هناك توجية عام من جانبه بكتابتها باسمه في مشل تلك الظروف. كها نجد ذكراً كثيراً لبيت المال المركزي، ولفروعه في النواحي تشكال المؤوف. كها نجد ذكراً كثيراً لبيت المال المركزي، ولفروعه في النواحي رأحسطال، قسطال)، وإشارات إلى حالات قام فيها موظفو بيت المال بالتحقيق بشكاوى من جانب الأفراد أو رؤساء القرى ضد عهال بيت المال المحليين. وكل ذلك يدفعنا للاعتقاد بأنه كانت هناك بمصر مطالع القرن الثامن الميلادي وكل ذلك يدفعنا للاعتقاد بأنه كانت هناك بمصر مطالع القرن الثامن الميلادي إدارة مالية محترفة ومتمرسة في أداء مهامها تحت شتى الظروف (١٠).

والحقُّ أنَّ وجود مثل هذه الإدارة الضريبية بمصر، لا يعني بالضرورة أنها كانت موجودةً، وبهذا التنظيم الدقيق، في سائر أنحاء دار الإسلام. وكان دينيت Dennet قد أثبت قبل وقتٍ طويل أنَّ الفاتحين العرب الأوائل تبنوا النظم الضريبية التي وجدوها في الأقطار التي احتلوها. ومضى زمن طويل نسبياً قبل أن يجري تنسيق تلك النظم المختلفة، ووضعها في إطارٍ واحدٍ في مختلف أنحاء الدولة(٥٠٠). والنظام الضريبي العام الذي تطور بين القرنين الثامن والتاسع الميلاديين، كان يلحظ نوعين من الضرائب؛ ضريبة الأرض أو الخراج، وضريبة الميلاديين، كان يلحظ نوعين من الضرائب؛ ضريبة الأرض أو الخراج، وضريبة

<sup>(</sup>١٤) APEL III, no. 167 وهناك رسائل أخرى مشابهة في PSR وكلُّها من قرة بن شريك، حوالي ٩٠ هـ/ ٧٠٩ م.

Daniel C. Dennett, Conversion and the Polltax in Early Islam (1959); W. (10) Schmucker Untesuchungen zu einigen wichtigen bodenrechthichen Komequenzen der islamischern Eroberungsbewegung (1972).

الرؤوس أو الجزية؛ بالإضافة إلى ضرائب وفرائض أُخرى غير مشروعة سُمّيت بالمكوس. ومصطلح الجزية يُستعمل في بعض البرديات المبكّرة، لكنّ الراجع أنه كان يعني ضريبة الأرض، وليس ضريبة الرأس(١١). فيمكننا القول إنّ المعني به في تلك الفترة المبكّرة مجرد ضريبة أو رسم.

والأكثر إثارةً للاهتهام وجود بعض الإشارات من جنوب فلسطين، إلى وجود إدارةٍ ضريبيةٍ من نوع ما هناك أيضاً. ففي برديةٍ من أواخر القرن السابع الميلادي هناك حديث عن والمسح السرازاني للأرض» الذي يبدو أنه أجري لتحديد الملكيات، وتقدير الضرائب عليها (الله وفي برديةٍ يونانيةٍ أخرى، من غزة هذه المرة، حديث عن أداء جزءٍ من الخراج أو ضريبة الأرض، وجزءٍ من ضريبة الرؤوس أو الجزية. ويعودُ هذا الإيصال إلى العام ٦٨٤ م عما يعني وجود سياسة ضريبيةٍ منظمةٍ في هذه الناحية عشية وصول عبد الملك بن مروان إلى السلطة. والتفرقة الواضحة بين الخراج والجزية في البردية تُوحي بأن تقسيم الفقهاء اللاحق للضريبتين أو التمييز بينها لم يكن مجرَّد تمييز مصطنع ؛ بل المتند إلى تقليد إداري قديم تبنّاه الفقهاء ولم يصطنعوه (١٠٠٠). وأيا تكن الأحوال، والطبيعة الحقيقية لأساليب التقدير والاستيفاء؛ فلا يمكن الشك في حقيقة جمع المفتوحة حديثاً. ونحن نملك اليوم إيصالات على برديات بضرائب استُوفيت نقداً أو عيناً يعودُ بعضها إلى العام ٢١ هـ/ ١٤٣ م (١٠٠٠). والبردية المبكرة هذه نقداً أو عيناً يعودُ بعضها إلى العام ٢١ هـ/ ١٤٣ م (١٠٠٠). والبردية المبكرة هذه نقيداً أنه في مصر، كان هناك كتاب ملحقون بكل ناحية لمساعدة موظفي تفيد أنه في مصر، كان هناك كتاب ملحقون بكل ناحية لمساعدة موظفي

APEL III, no. 147 (91H/ 710), PAF. no 7. (11)

<sup>(\*)</sup> المعنى بالسرازانيين في الكتابات اليونانية واللاينية القديمة، العرب (المترجم).

Nessana III, no. 58. (\V)

<sup>(</sup>١٨) Nessana III, no. 59. وهناك أنواع أُخرى كثيرة من الضرائب كانت تؤخذ في نهايـة القرن الأول الهجري؛ أنظر عنها TGAP IV, no. 1433.

<sup>(</sup>١٩) GPEIP، رقم ٤، عام ٦٤٣ م (توريد حبوب وزيت)، ورقم ٩، عام ٦٥٣ م (ضرائب قرية نقداً)؛ و Nessana رقم ٦٠ اعوام ٦٧٤ ـ ٦٧٧ م (مطلوبات من الحبوب والزيت كضرية).

الضرائب. وكانت مهمة هؤلاء المسجّلين: إيصال الضرائب المُستوفاة إلى المركز... في الفسطاط، وقبض الدفعات المُسبّقة، وإصدار رسائل المطالبة بالمتأخرات، وإيصالات الاستيفاء باسم الأمير أو العامل، كما كان من ضمن مهامّهم توزيع مقادير الضرائب على النواحي، وعلى الوحدات الأصغر ضمن تلك النواحي، بالتنسيق مع مكتب الضرائب الرئيسي في الفسطاط ("). ولذا، فالواضح أن مؤسسات الضرائب كانت موجودة ومتطورة بعد عقدٍ واحدٍ أو عقدين من الفتوح بمصر وبفلسطين.

ويمكن، بالطبع، أن تكون الشواهد التي عرضناها عن المؤسسات، استمراراً للبيروقراطية الإدارية التي كانت موجودة بمصر وسورية في العهد البيزنطي، والتي «استولى» عليها المسلمون الفاتحون. لكن علينا أن نلاحظ هنا أيضاً أن المراتب العليا في تلك البيروقراطية، بل والوسطى إلى حدِّ كبير، كانت مشغولة بعربٍ من ضمن النخبة الجديدة الفاتحة. ونفتقر للشواهد والأدلة الوثائقية الضرورية للقول إن كانت الإدارة الإسلامية موجودة خارج مصر والشام في تلك الفترة المبكرة من حياة الدولة مشل العراق وإيران والجزيرة العربية. لكن يمكن الاستنتاج أن عمليات التبني والاستيعاب التي تمت بالنسبة للإدارة البيزنطية، تمت أيضاً بالنسبة للإدارة الساسانية. فمن نموذجي مصر للإدارة البيزنطية، تمت أيضاً بالنسبة للإدارة الساسانية. فمن نموذجي مصر وفلسطين نعرف أنّ الفاتحين كانوا شديدي الاهتام بتأمين الضرائب من الأراضي والأقطار المفتوحة في مصر وفلسطين؛ كما في سائر أنحاء دار الإسلام. الأراضي والأقطار المفتوحة في مصر وفلسطين؛ كما في سائر أنحاء دار الإسلام.

٣. الفصل في النزاعات: بعكس ما هو عليه الحال في مجال الإدارة الضريبية؛ فإن الإدارة القضائية تندُرُ في مجالها الشواهد الوثائقية. والمزعجُ في الأمر أن الشواهد الوثائقية القليلة التي نملكها عن النظام القضائي تخلو من ذكر القضاة الذين يكثُرُ ذكرُهُم في المصادر التاريخية والأدبيات الأخرى. هناك بردياتٌ قليلةٌ من أواخر القرن الأول الهجري تشير إلى أنّ الخصومات المدنية

والجنائية كانت تُحلُّ من جانب السلطات؛ فأحياناً يقضي فيها الوالي نفسه، وأحياناً أخرى العامل أو موظفو الإدارة في الأقاليم، الذين يبدو أنهم كانوا مسؤولين عن الشؤون المالية، والشؤون القضائية في أقاليمهم.

إحدى تلك البرديات القليلة التي يجري فيها حديث عن أمور قضائية؛ البرديةُ التي ذكرناها سابقاً، والعائـدة إلى العام ٩٠ هـ/ ٧٠٩ م، وهَي مُـرْسَلَةُ من قُرَّة بن شريك والي مصر إلى أحد عمَّاله يطلب منه فيها إجراء كِتُبة (تسجيل؟) للقوات التي ينبغي إرساكها من القرية. وليس من الواضح ما المقصود بالأمر؛ لكنْ يبدو أنّ نـزاعاً نشأ بـين الجنـود من جهـة، والمـوظّفين الإداريين بالعاصمة من جهةٍ ثانية. والوالي يطلب من العامل أن يتدخّل لحلّ النزاع. ويشكو الـوالي من أنه لم يجـد قيوداً بـالمركـز عن المسألـة، ولذا فهـو لا يستطيع أن يتبينَ الحقُّ من الباطل في المسألة. ومن هنا، فقىد كتب إلى العامل طالباً معلوماتٍ من الموظفين المحليين. ويعني هذا أنَّ الوالي كان في موقع يمكُّنه من القضاء في الأمور التي يختلف فيها موظِّفوه على الأقلِّ (٢٠). وهناك رسالتَّان أُخْرِيان من قرة بن شريك إلى عامل تفيدان أنه كان من صلاحياته الفصل في الخصومات بين المواطنين العاديين أيضاً. ففي إحدى الرسالتين ما يفيد أنَّ داثناً كان يخشى أنَّ المَدين لن يدفع له دَينَهُ في النزمن المحدّد فشكى الأمر إلى الوالي اللهي كتب إلى العامل طالباً إرغام الفلاّح على دفع دَينه، والتأكد من أنَّ ذمته ليست مشغولة. . الخ(٢٠). وفي حالةٍ مُشابهةٍ بقرية خِرْبة المِرْد بجنوب فلسطين، تعود الرسالة حولها إلى النصف الثاني من القرن الأول الهجري، تشكو امرأةً أنَّ زوجها هرب بمالها ومتاعها. واستطاع رئيس القرية أن يعيد للمرأة متاعَها لكنْ يبدو أنه أعفى الزوجَ من الاستمرار في دفع النفقة لـزوجته، التي لم تـرضَ بهذا الحلُّ وشكت إلى العامل الذي أمر رئيس القرية ثانيةً أن ينظر في المسألة بحضور الـزوج والزوجـة"، ويشبه الأمـر هنا أن يكـون محكمةً استئنـافيـةً للفصـل في

APLE III, no 150. (Y))

APEL III, no 154, 155 (۲۲) عام ۹۱ هـ/ ۷۱۹

Mird no. 18. (YY)

الخصومات المدنية. وفي بردية ثالثة يتناقش عاملٌ مع مرؤوسه حول سرقة جواهر بالقرية، ويبدو أنه طُلب إليهما النظر في المسألة نتيجةً لشكوى (٢٠٠). فالنظاهر أن رؤساء القرى والعمّال، كانت لهم ذلك الوقت، صلاحيات النظر في الخصومات الجنائية والمدنية (٢٠٠).

3. الأعمال العامة: بين الأعمال الإنشائية العامة التي تُعتبر بمشابة شواهد ووثائق يمكن طبعاً إدراج المعالم العمرانية المبكرة كالجوامع الأولى التي ما تـزال قائمة مثل مسجد قُبة الصخرة بالقدس، والجامع الأموي بدمشق، والمسجد الأقصى بالقدس، وربما المسجد النبوي بالمدينة (٣٠٠). والأكثر أهمية في هـذا المجال شواهد مثل أعلام الطرق المقامة على السبل الرئيسية. فهناك أربعة أحجار منها وجدت بفلسطين تعود كلّها إلى عهد عبد الملك بن مروان (٣٠٠). ويشبه ذلك نقش صخري يعود للعام ٧٧ هـ/ ١٩٢٦ - ١٩٣٣ م من فلسطين فيه أن عبد الملك أمر بأعمال إنشائية لتمهيد الطريق عند عقبة فيها (١٠٠). ويشبه ذلك أيضاً الإصلاح بأعمال إنشائية لتمهيد الطريق عند عقبة فيها (١٠٠). ويشبه ذلك أيضاً الإصلاح النقدي الذي أجراه عبد الملك، في محاولة فيها يبدو، لخلق نظام نقدي واحد في الإمبراطورية كلّها، كها أنه ضبط المكاييل والموازين لتوافق ما كان معمولاً به في الحبويان آنذاك (١٠٠٠). ونحن نعلم أيضاً، من نهايات القرن الأول الهجري أن الأمويين كانوا قد أنشأوا أهراءات ضخمة لإمداد المدن في إمبراطوريتهم بالحبوب (٣٠٠).

Mird, no. 19. (YE)

<sup>. (</sup>٢٥) أنظر عن حالاتٍ أخرى NPAF, no. 8, 9; PSR, no. 10.

<sup>(</sup>٢٦) أنظرَ على سبيلُ المثالُ TGAP II, no. 1378, 1379, 1433 ومواطن أخرى، مع شواهمد على مشروعات خليفية تتضمن بناء مساجد وأهراءات. . الخ.

AP II, P. 83. مصوّرة في (۲۷)

Moshe Sharon, «An Arabic inscription from the time of Abd al - Malik,» (YA) BSOAS 29 (1966), PP. 367 - 72.

G. R. Hauting, «The Umayyads and the Hijaz», Procee. Fifth Sem. Arab. St. (Y4) (Pub. 1972), P3. 39 - 46; Philip Grierson, «The Monetary Reforms of Abd Al - Malik,» JESHO<sup>3</sup> (1960), PP. 241 - 264.

<sup>(</sup>٣٠) PSR no. 3 وكانت للأهراءات إدارة برثاسة: صاحب الاهراءات. وقارن ,TGAP II

وفي الحق أننا لا نملك معلوماتٍ وثائقيةً كثيرةً على الأعمال العامة - كما على سائر الأشياء والأمور الأخرى -. لكن بقي، على أيّ حال، النقش الصخري اللذي يعلنُ عن بناء سدَّ قرب الطائف بالحجاز، وفيه أنه بني عام ٥٨ هـ / ٢٧٧ - ٢٧٨م من جانب الخليفة معاوية بن أبي سفيان ٣٠٠٠. فهل كانت إقامة السدّ عملاً عاماً، أم مجرد خدمةٍ لأملاك الخليفة الخاصة هناك؟ ذلك يبقى أمراً قابلاً للنقاش.

ب. العناصر الأيديولوجية: عندما يُراد إثبات وجود دولةٍ في الفترة الإسلامية المبكرة، يكون من الضروري عدم الاكتفاء بمراقبة الوجوه المؤسسية للدولة؛ بل المضيّ قُدُماً لبحث مدى حضور العناصر الأيديولوجية الضرورية؛ من حيث مكانها في المنظومة، وعلاقتها العضوية بالمؤسسات الموجودة. في هذا الصدد نناقش الشواهد الوثائقية على المفاهيم التالية: مفهوم الاستقلالية، ومفهوم القانون أو الشرعية، وسيادة الدولة على أراضيها، ومسؤولية الدولة عن تلك الأراضي.

١. الاستقلالية: يمكن القول إنه بشكل ما، فإن استقلالية الدولة في الفترة الإسلامية المبكرة، هي الأكثر وضوحاً، والأكثر تقبلاً من الجانب الأيديولوجي. لكن العجيب أن هذه الاستقلالية بالذات هي الأقل حضوراً في الوثائق. فهناك وثائق قليلة فقط تعلن عن استقلالية تلك الدولة، وتساويها مع الدول الأخرى مثل الدولة البيزنطية الأكثر عراقة. وربما كان الدليل الأوضح على وجود الدولة أيام الأمويين، تلك العائر التي خلفها الخلفاء مثل عبد الملك والوليد ابنه، وابنه الأخر هشام. وكها في بحوث أوليغ غرابر Grabar وريتشارد أتينغهاوزن Ettinghausen وآخرين؛ فإن مسجد قبة الصخرة بالقدس، وإنشاءات الوليد بن عبد الملك المختلفة مثل قصير عمرة وقصر الحير الغربي، وقصر هشام بن عبد الملك في خربة المفجر بأريحا؛ كلُّ هذه العائر تتضمن غيلةً

Miles, «Early Islamic Inscriptions near Taif in the Hijāz», JNES 7 (1948), (T1) PP. 236 - 242.

ومَلَكية و تؤكّد على إحساس الأمويين بأنفسهم بوصفهم ملوكاً مستقلّين؛ بطريقة لا بد أنها كانت ظاهرةً لمعاصريهم، وإن تكن ممكنة التجاوز بالنسبة للمشاهدين اليوم ". ونستطيع أيضاً أن نلاحظ الإحساس المستقلّ بالـذات والدور في نقش السدّ الذي أقامه معاوية بالطائف عام ٥٨ هـ/ ١٧٧ - ١٧٨ م، والذي لقّب فيه نفسه بأميرالمؤمنين. وأياً يكن تحديدنا أو فهمنا لمنصب إمارة المؤمنين آنذاك؛ فيم الا شكّ فيه أنّ الرجل كان يعتبر نفسه الرأس لجماعة دينية سياسية مستقلة . بل إننا نجد هذا اللقب سنواتٍ قبل ذلك، على قطعة نقدية بالبهلوية، تعود للعام ٥٦ هـ/ ١٧٧ م هـ/ ٢٧٨ م: معاوية أمير إ ورويشنكان ". ويظهر اللقب نفسه بالعربية والبهلوية على قطعة نقدية للخليفة الثاثر عبد الله بن الزبير عام ٥٥ هـ/ الجديد إعلاناً عن القيام والوجود المستقل، حتى في تلك القيطع النقدية التي لم أجر فيها غير تغيراتٍ طفيفةٍ للتفريق بينها وبين القِطع الساسانية والبيزنطية الخالصة. وذلك مثل البسملة على قطعة شكّت بنهر تيرى (خوزستان) ". وأقدم القِطع العربية للساسانية المعتور عليها والعائدة إلى العام ٢٠ هـ، والتي مأقا بنهر تيرى أيضاً الوالي عبد الله بن عامر "".

٢. تصورات القانون والسلطة: يُعتبر مفهوم القانون، والشرعية أو السلطة التي تدعيها؛ أهم العناصر الأيديولوجية بالدولة بعد مفاهيم استقلالية الدولة أو وجودها المتميّز. ذلك أنّ سلطة الدولة تقوم على اعتبارها نفسها القائمة على تطبيق ذلك القانون (أياً يكن مصدره)، أو على الادّعاء بأنها محكومةً

Oleg Grabar, «The Umayyad Dome of the Rock in Jerusalem,» Ars Orienta- (TY) lis 3 (1959), PP. 33 - 62; Richard Ettinghausen: From Byzantium to Sassamian Iran and the Islamic World (1972) PP. 32 - 33; Heinz Ganbe: Ein arabishcer Palast in Südsyrien, Hirbat et - Baida (1974), P. 123.

CASC, no. 35, PP. 25 - 26. (TT)

CASC, no. 2, P. 3, no. 8, P. 4. (78)

<sup>(</sup>٣٥) المصدرنفسه.

AN, «Prägestelle zu den arabosasanidischen Dirhems»; PP. 17ff.

**<sup>(</sup>**77)

في تصرفاتها بأمر مشل هذا. ويمكننا أن نرى إشاراتٍ إلى دعوى الشرعية هذه عند الخلفاء الأوائل باستخدام رموزٍ مَلكية بيزنطية وساسانية مثل الخيول المجنّحة، والعُصم، والتيجان، والتزيينات الأخرى، في قبة الصخرة، أو خربة المفجر. ويبدو أنّ الأمويين نظروا إلى أنفسهم باعتبارهم وَرَثة للسلطتين الملكيتين الساسانية، وإلى حدِّ أقلّ البيزنطية؛ من خلال مفاهيم وتصورات المشروعية الملكية المقترنة بالعدالة. والمعروف أنّ الملوك القدامي كانوا يعتبرون أنّ المصدر الأعلى لشرعيتهم إلميّ، لكنّ ذلك اقترن بأشخاصهم باعتبارهم والسرهبة والخوف وحسب؛ بل اقترن ذلك بأنهم ملهمون وناشرون للعدالة والسلام، حتى في حالة تضاؤل سلطتهم أوقوتهم مؤقتاً. وهكذا، فإنّ الحكام الأمويين بتبنيهم لرموزٍ خارجيةٍ مأخوذة عن الملوك السابقين، ربما كانوا يضعون أنفسهم ضمن حلقات السلسلة الملكية للعدالة والمشروعية، ولم يكونوا يقصدون عرد الإشارة إلى قوتهم الملكية.

ويمكننا المضيّ وراء هذه المسلاحظات، للبحث عن امتسلاك الاجتساع الإسلامي الأول لمجال عريض من القانون، وادّعاء الدولة أنها إنما كانت قائمة في قوتها وشرعيتها على تطبيق هذا القانون. والتقليد الإسلامي الذي نعرفُهُ من المصادر التاريخية والأدبية يشير طبعاً إلى القانون الذي نقصده بأنه الشريعة الموحاة. ولذا، نستطيع التأكد من ذلك عندما نجد في الوثائق ما يشير إلى ربط الحكم والحكومة بالله عزّ وجلّ، كما يرد على قطعة نقدية مسكوكة بكرمان عام الحكم والحكومة بالله عزّ وجلّ، كما يرد على قطعة نقدية مسكوكة بكرمان عام مدروكة غريبة بعض الشيء من العام ٧٥ هـ/ ١٩٤٢ ـ ١٩٥٥ م ـ من الفترة السابقة والتجريبية كمقدمة للإصلاح النقدي من جانب عبد الملك ـ فعلى تلك القطعة رسمٌ لمحراب مع حربةٍ أو رُمح. ووضع رمز القوة والسلطة (الحربة)

<sup>(</sup>٣٧) أنظر عن مفاهيم العدالة والمُلك في الشرق القديم، المادتين في RA. (٣٧) CASC, no. 216, P. 111. (٣٨)

هذا السياق يمكن النظر إلى كلّ المسكوكات التي عليها: باسم الله أو مفردات دينيــة أخـرى. ويعــود أقـدم تلك المسكــوكــات إلى العــام ٣١ هـ/ ٦٥١ ــ ٣٥٢ م(٣٠). أما القِطَع النقدية المتأخرة فتحمل كتاباتٍ دينيةً أطول وأكثر وضوحاً في دلالالتها. وبين تلك المسكوكات قِطعٌ أصدرها ثوار الخوارج في أربعينات القرن الهجري الأول عليها شعارهم: لا حُكْمَ إلَّا لله(١٠). ممــاً يشــير إلى أنَّ شرعية السلطة كانت موضع نـزاع شديـدٍ آنـذاك. ويعني هـذا، من نـاحيـةٍ أخرى، أنَّ مفهوم السلطة والشرعية كان معروفاً وإن تكن شرعية الأمويـين محلُّ نزاع شديد لديهم. وهناك مسكوكات غير مؤرَّخة، لكنها من حيث شكلها تعود إلى حُوالي العام ٧٥ هـ/ ٦٩٥ م، وتؤكَّد الارتباط بـين الحكم والإرادة الإَّلْمية. فعلى تلك القِطَع عبارة: خليفة الله وعلى بعضها صورةً للخليفة واقفاً يخطب(١٠). وهـذه العبارات الـدينية استُعملت أكثر بعد الإصلاح النقـدي، لكنهـا كـانت مستعملةً قبل ذلك أيضاً. وأكَّدت الدولة الأموية مشروعيتها وحقِّها في أن تحكم بالتغيير الرسمي للمكاييل والموازين، واستعمال الزجاج والبرونـز في ذلك. فقـد يعني ذلك ادعاءً من جانب السلطة أنها الحارس الحقيقي والسوحيـد للقيم الاجتباعية؛ وهنا في المجال التجاري(١٠). ثم إنَّ سواد هـذه الموازين دليـلُّ على تقبّل الناس دعوى الدولة هذه، واعترافهم بشرعيتها. ومع أنّ تلك المكاييــل والموازين ما كان مكتوباً عليها غير اسم الوالي أو الخليفة الذي أصدرها؛ فإنَّ في بعض الكتابات ما يُشْعِرُ بأنّ ذلك كان لإنفاذ العدالة مثل القول إنّ عبد الله

G. Miles, «Miḥráb and Anazah: A Study of early Islamic I conography,» in (79) G.C. Miles (ed.), Archaeologica Orientalia in Memorian Ernst Herzfeld (1952), PP. 156 - 171.

CASC, no. 2, 3. ({\*)

AN, P. 35. ({1)

CABC, no. 99 - 103, PP. 30 - 31. (EY)

<sup>(</sup>٤٣) يختلف الأمر في المقصود من الأوزان والمكاييل هل هي للاستمال في الأسواق العامة، أم للتحقق من الأوزان والمكاييل في الضرائب. وكان الولاة مهتمين بأن لا يُنظلَم الفلاحون بأن يؤخذ منهم أكثر من المقدّر عن طريق الغش في الأوزان والمكاييل.

يزيد أمير المؤمنين، حفظه الله، أمر بصنع هذا القدّح، مكيال وافٍ، وأنّ الذي أنفذ ذلك حيّان بن شُريح (أ). والطريف في هذا الصدد استخدام مفرد «واف» الذي يشير إلى مفرد قرآني متصل بالمكاييل (أ). ولدينا شواهد ودلائل كثيرة على مكاييل وموازين أيام عبد الملك وبعده؛ لكننا لا نملك شواهد كافية عمّا قبل ذلك. فهل يعني هذا قلّة اهتمام أو إحساس من جانب الأمويين قبل عبد الملك بتأكيد سلطتهم ومشروعيتهم؟ ربحا. لكنّ الراجح غير ذلك. فالمفهوم أنّ الدولة عندما تضع مكاييل وموازين جديدة تُلغي وتدمّر السابقة حتى لا تحدث فوضى أو غشّ. فقد يكون عدم وجود مكاييل وموازين مبكّرة سببه تدمير السلطة لها مع الإصلاحات المتتابعة.

أمّا مفهوم القانون الشامل أو العدالة المجرّدة باعتباره وجهاً من وجوه مستندات الحكم وشرعية أعهاله؛ فهو أكثر ظهوراً ووضوحاً؛ وبالـذات في تلك الحالات التي تتدخّل فيها الدولة لحلّ النزاعات. وهناك حالات تعود للنصف الثاني من القرن الأول الهجري سبق أن أشرنا إليها. فتلك الحالات تشير إلى قبول الناس للسلطة ـ عمثلةً في ولاتها وعمّالها ـ باعتبارها حَكَماً مُحايداً في انفاذ القانون، ووضع الأمور في نصابها عند الاختلاف والتنازع. ذلك أنها تلجأ إلى ومقياس ، للعدالة يعترف به الجميع، وتقوم هي عليه. لكنّ هذا يمكن أن يعني أيضاً عرد اعترافٍ من جانب الجمهور بقوة السلطة وامتدادها بحيث لا بُد من اللجوء إليها للإنصاف في النزاعات شاءوا أم أبوا. وهناك حالةً مشابهةً للحالات السابقة الذكر لكنها تعودُ لتاريخ أقدم بكثير. فعلى بَرْديةٍ مؤرَّخة به به المحالات السابقة الذكر لكنها تعودُ لتاريخ أقدم بكثير. فعلى بَرْديةٍ مؤرَّخة به المحالات السابقة الذكر لكنها تعودُ لتاريخ أقدم بكثير. فعلى بَرْديةٍ مؤرَّخة به ويستشهدون على ذلك مسؤولاً محلياً اسمة جَبَلة (الله العرب، الشاهد على أن موظفي الدولة في الأقاليم والنواحي لم يكونوا القوة المحلية فقط؛ بل كانوا

G.C. Miles, «A Glass Measure Issued by Ḥayyan b. Shurayḥ,» in Studi (££) Orientalistici in onore di Giorgio levi Della Vida (1956), vol. 2, PP. 148 - 58.

<sup>(</sup>٤٥) قارن على سبيل المثال بالقرآن الكريم ١٥٢/٦، ٧٥٨٥.

GPEIP, no. 8. ( 1)

أيضاً السلطة المحلية. لكننا لا نستطيع أن نذهب على أساس من هدفه الشواهد، على أنه كان هناك مفهومٌ لِشرْعةٍ شاملةٍ للمجتمع والدولة في هذه الفترة المبكرة جداً. فالأكثر صراحةً ووضوحاً في هذا المجال حالات تعود لأواخر القرن الأول، يجري فيها الجدل من جانب «السلطات» عن قضايا من الظلم والهضم، تُشْعِرُ بوجود مفاهيم عامة للعدالة، وبالتزام الدولة وإلزامها للأخرين، على أساس ِ من مفردات لها بعض التجريد والإطلاق. فهناك مشلًا برديةً، يبدو من خطِّهـا، أنها تعود للنصف الأول من القـرن الثامن الميـلادي، يتظلُّم فيها أنـاسٌ من عمرو بن عـطَّاس، موظف الضرائب في النـاحية. ويجيب «صاحب بيت المال»، وعامل الناحية واسمه يزيد بن عبد الله، أنه حقَّق في المسألة، واستحلف كثيرين؛ فظهر له أنَّ ابن عطَّاس لم يتصرف بطريقة ظالمة (١١٠). فالظاهر هنا أنه كان هناك مفهومٌ شاملٌ للعدل والظلم، مقبولٌ من الجميع، وأنه كان منتظراً من السلطة أن تلتزم به، وتُلزم الأخرين. وهناك بَرْديّة من العام ٩١ هـ/ ٧١٠م يطلب فيها الوالي من عامله أن يتصرف بعدل، في جمع الضرائب فلا يتأخر بها أو يقدِّمها عن موعدها. ويمكن أن نفهم من ذلك هنا أنَّ الوالي يريد أن يخدم بيت ماله بالدقة في تحصيل الضرائب. لكنَّ الملاحظ أنه يُضيف مفردات مثل: مُحْسِن، وتَجْمل، وأمين - تجاه الرعية، وأن يسأل الله سبحانه توفيقه؛ ذلك أنَّ الوَرع في ذلك يحظى برعاية الله وتوفيقه (١٠٠٠. فالوالي هنا يتجه إلى إحساس العامل ليس بأنه موظَّفٌ لديه؛ بـل باعتبـاره مؤمناً بقيم عامةٍ ومسلّم بها للعدالة والورع على أساس من شرعةٍ إلَّهية. وفي سرديةٍ أخرى يطلب الوالي من عامله أن يختار القرويـونُ أنفُسُهُم قَبَّالًا يحـدّد أنصبتهم من الضرائب العينية. ويضيف إنَّ على العامل أن يتأكَّد من أنَّ القبَّـال لا يظلم الرعية بأخَّذ شيءٍ لنفسه من أجل الإثراء وهو يـريد من عـامله أيضاً أن يعـاقب القبَّالين الذين يخونون أماناتهم (١٠٠٠). إنَّ هذا الاهتمام بعدم استغلال المزارعين

APEL III, no. 167. ( ( )

APEL III, no. 146. (ξΛ)

<sup>(</sup>٤٩) PSR no. 3 وكانت العقوبة ماثة سوط، وحلق الشعر واللحية، وتغريمه ثلاثين درهماً.

يعني وجود مفهوم للسلطة باعتبارها قائمةً على القانون، وعلى مسؤولية الدولة عن رفاه الشعب حسب الشريعة ("). ويختم الوالي الرسالة السالفة الذكر بالقول: «واتّق الله فيها تلي فإنما هي أمانتك ودينك . . . "("). وهكذا، فإن مفهوم المسؤولية هذا ما كان يشمل الحاكم وموظفيه فقط بل الحاكمين والمحكومين معاً. ويمكن للسلطة أن تتجاهل ذلك القانون طبعاً؛ لكنه كان موجوداً في إحساس الناس وتصرفاتهم . بل إنه يمكن رؤية ذلك في لقب أمير المؤمنين - وهو لقب يقيم علاقة بين السلطة السياسية، ومفهوم شمولية القانون الطاعة لها.

وهناك مجالٌ آخر نستطيع بالعرض له أن نوضّح معنى شرعية الأمويين أو ما كانوا يَدَّعونه لأنفسهم من سلطة ومسؤولية. والمجال المقصود هو التنظيم البيروقراطي للضرائب من جانب الدولة. فقد رأينا أنه يمكن للبيروقراطية أن ترسل للمواطنين رسائل تطلب إليهم فيها أن يدفعوا ضرائبهم المتأخرة. إنّ هذا يعني أنّ المواطنين كانوا يعتبرون تصرف البيروقراطية هذا مألوفاً ومشروعاً. لكنّ أفراد الرعية كانوا يتقبلونها باعتبارها موجّهة إليهم من الحاكم الذي يمشل لكنّ أفراد الرعية كانوا يتقبلونها باعتبارها موجّهة إليهم من الحاكم الذي يمشل السلطة الشرعية. فقد كانوا يعرفون أنّ الوالي فوض كتّابه بكتابة تلك الإنذارات بتوقيعه. ويشير هذا إلى أنّ المواطنين كانوا يعترفون للسلطة بحقّ التفويض. بل إننا نجد إشاراتٍ في رسائل الوالي إلى الخليفة باعتباره فوض الوالي بكذا وكذا. ففي رسائة من قُرّة بن شريك إلى أحد عمّاله، يذكر قرة أن الخليفة أمير المؤمنين لن يسمح بالتأخر في دفع الضرائب". ففي تلك الفترة ابدو أنّ مفهوم سلطة الدولة، وهرمية تلك السلطة، صارا ثابتين؛ من الخليفة يبدو أنّ مفهوم سلطة الدولة، وهرمية تلك السلطة، صارا ثابتين؛ من الخليفة يبدو أنّ مفهوم سلطة الدولة، وهرمية تلك السلطة، صارا ثابتين؛ من الخليفة يبدو أنّ مفهوم سلطة الدولة، وهرمية تلك السلطة، صارا ثابتين؛ من الخليفة

<sup>(</sup>٥٠) في PSR, no. 10 يقول قرة بن شريك لعامله: «ولا تنظلمَنَ عبدك». وفي رسالةٍ أُخرى NPAF no. 6 يقول قرة لعامله إنّ عليه أن لا يضع عقوبةً ماليةً على أحدٍ دون السياح لم بمراجعة الوالى.

<sup>(</sup>٥١) PSR no. 3 (91H) (٥١): وواتق الله فيها تلي فإنما هي أمانتك ودينك.

TGAPI, no. 1338. (0 Y)

وإلى رئيس القرية. وأخيراً يمكن ملاحظة انتهاء الرسائل غالباً بعباراتٍ مشل: والسلام على من اتبع الهدى والسلام على من اتبع الهدى والسلام على من البعد الهدى والسلام على من جانب السلطة.

7. سلطة الدولة على أراضيها: إنّ كلّ ما ذكرناه سابقاً، عن الأعهال الإنشائية العامة للدولة، وعن إقبال الدولة على الحكم تبعاً لأيديولوجيا القانون اللذي تستند إليه؛ يمكن اعتبارُهُ دليلاً على أنّ الدولة كانت تسرى نفسها مسؤولةً عن سريان الحياة في مجراها الطبيعي في مجال سلطتها. بل إنّ بعض البرديات تذكر مسؤولية الوالي عن حسن أحوال الرعية. فهناك أوامر في الرسائل تطلب اتخاذ احتياطات من المجاعة، وخزن الحبوب، وتحديد الأسعار في أزمان الأزمات في بعض النواحي (١٠).

IV. إنّ هذا العرض المقارن لدلائل وشواهد وجود الدولة؛ يُثبتُ أنها كانت قائمةً منذ أيام عبد الملك بن مروان (١٨٥ - ٢٠٥ م) على الأقل بل إنها ربا كانت قائمةً قبل ذلك أيام معاوية بن أبي سفيان (١٦٦ - ١٨٠ م). ويعني هذا حدود منتصف القرن الأول الهجري. وهناك من الدلائل ما يُوحي بأن عبد الملك حاول تطوير إدارة الدولة؛ لكنّ عناصر إداريةً مهمةً كانت قائمةً قبل ذلك ولا شكّ. من مشل الرزق والعطاء للجند، والضرائب، وإدارة الجيش، وطرق استدعاء الجند، وحلّ النزاعات، ومفهوم شمولية القانون. أمّا مسألة وجود الدولة قبل العام ٥٠ للهجرة فلا يمكن القول بها على أساس من الوثائق. فالوثائق الموجودة ضئيلة العدد والقيمة بحيث لا يمكن التأسيس عليها بأمان. لكنّ ما هو موجود من العشرينات والثلاثينات والأربعينات من القرن الأول يتضمن عناصر كتلك التي أثبتنا على أساس منها وجود الدولة فيها بعد. ولا نستطيع طبعاً الجزم بمتى وجدت تلك المؤسسات التي تشير إليها الوثائق. لكنّ المفهوم أنّ الوثيقة التي تشير إلى مؤسسة في الشلاثينات لا تعني اقتران

<sup>(</sup>۲۱۰ مد/ ۱۱۲ مر) APEL III, no. 147

<sup>(</sup>٤٥) NPAF no. 4 و PSR no. 2 حيث يطلب إلى عامله أن يمنىع التجار من تخزين الحبوب حقى لا ترتفع الأسعار.

المؤسسة بالوثيقة في الوجود بل لا بد أنها كانت قائمةً قبل ذلك بزمن. والوثائق تتعامل مع تلك المؤسسات باعتبارها أمراً معتاداً عليه، وليست جديدة. على أنه إذا كنا لا نريد أن نثبت أي شيء إلاّ على أساس الوثائق؛ فإنّ مسألة وجود الدولة أيام النبي وخلفائه الأربعة، تبقى بدون جواب؛ للافتقار إلى الوثائق بالمعنى الذي قصدناه منها. فلنتذكّر أنّ مشكلتنا مع عصر النبي والراشدين ليس أنّ الوثائق آنذاك لا تدلّ على وجود دولة؛ بل إن مشكلتنا أننا لا نملك وثائق تعود إلى تلك الفترة. وعدم وجود وثائق لا يدل على مؤامرةٍ من جانب المتأخرين لإيهامنا بوجود دولة لم تكن موجودة؛ بل إنّ سوء حظّنا هو الذي يكمن وراء عدم عثورنا على وثائق من ذلك العهد. وهناك أسباب عديدة محكنة الذكر لغياب الوثائق غير غياب الدولة؛ وهي:

(١) لم تجر بعد أعمال أثرية كثيرة في الجزيرة العربية، حيث جرت أحداث التاريخ الإسلامي الأول.

(٢) إنّ الظروف البيئية بالجزيرة لا تُساعد على حفظ الوثائق أو المواد التي يكن أن تكون قد كُتبت عليها مثل الأخشاب والعُسُب واللخاف والرقوق وأوراق البردي. وهذا ليس مقصوراً على الجزيرة العربية بل على الأقطار المجاورة في منطقة الهلال الخصيب. فالحجاز مشلاً صخري، وتهطل فيه بعض الأمطار أحياناً وإن لم تكن كثيرة. فليست هناك رطوبة كافية، ولا تربة ناعمة كافية لبقاء المواد الكتابية المذكورة لمدة طويلة؛ بخلاف مصر التي وصلتنا منها أكثر الوثائق الموجودة بين أيدينا.

(٣) أياً يكن رأينا في قيمة المصادر التاريخية والأدبية؛ فليس هناك شك في أخبارها عن الاضطرابات منذ أيام عمر وبالذات أيام عثمان وعلى. فالظروف لم تكن مهيئة لإعداد الوثائق وخزنها وتنظيمها وحفظها. ثم إنّ حركية الظروف، واضطراب حقبة الفتوح، والحرب الأهلية الطويلة أيام عثمان وعلى؛ كلَّ ذلك يعني أنّ الوثائق كانت تُتَلَفُ عندما يُنتهى من استخدامها، أو أنّ الحرب كانت تُتَلفُها، أو الانتقال الإداري من مكانٍ إلى مكان. ومع أنّ هذا كلّه لا يدل على

أنّ الوثائق كانت تُنتَجُ آنذاك؛ لكنه يعلّل أو يمكن أن يعلّل غياب الوثائق دون أن يعني ذلك غياب الدولة.

إنَّ المعروف أنَّ الظروف التي صاحبت ظهور الإسلام بالجزيرة، لم تكن هي نفسها ظروف الأقطار التي افتتحها الإسلام من ممتلكات الساسانيـين والبيزنطيين. فالجزيرة حسب معلوماتنا ما كانت تملك مؤسساتٍ للدولة، أو مفاهيم الخضوع للسلطة؛ بعكس بـ لاد ما بـين النهرين ومصر مشلًا حيث كان للدولة والبيروقراطية تراثّ عريقٌ تبنّاه الفاتحـون ولا شكّ. فالوثـاثق الموجـودة بمصر أيام عمر (٦٣٤ - ٦٤٤ م) عن بيروقراطيةٍ قائمةٍ يمكن أن تجعلنا نتساءل هـل الـبروقـراطيـة هي بـيروقـراطيـة أمـير المؤمنـين أم واليـه بمصر فقط؟ وهـل نشأت الدولة الإسلامية الأولى عن طريق إنشاء رقابة وإشراف على المؤسسات الموجودة من قبل في الأقطار المفتوحة؟ إننا نقول ثانيةً إنه بالنسبة للوضع في الحقبة الأولى للإسلام، فإننا نُواجه بأسئلةٍ لا نستطيع الإجابة عليهـا لأننا نفتقـر إلى الوثائق الضرورية لذلك. لكننا ونحن نحاولُ تكوين إجابةٍ ما على تلك القضايا يكون علينا أن نتذكّر بعض الأمور. فالإدارة الإسلامية في عصر الفتوح كانت ضئيلة العدد والـدور وربمـا كانت هي نفسهـا إدارة الجيش. ففي وقت الفتح ما كان ضرورياً وجود موظفين في المركز لمراقبة الأطراف؛ بـل كان يمكن الاكتفاء بتقدير الداخل والخارج. ثم إنَّ المـراتب الدنيـا من الإدارة كانت محتلةً ولا شكّ بأناس من الأقطار المفتوحة (غير مسلمين وغير عرب). فربما بقيت الإدارات القديمة، وتحولت إلى أجزاء في الإدارة الجديدة الشاملة. وهذا أمرُّ مختلفٌ عن القول بأنَّ المسلمين ورثوا الإدارات السابقة وما كانوا يملكون هم أنفسهم شيشاً. والفرق يكمن في وجود السلطة المركنزية التي تُعيـد التنظيم والتقـدير حسب احتيـاجاتهـا. فإذا كـانت مراتب الإدارة الـدنيا مشغـولـةً بغـير مسلمين وغير عرب؛ فإنَّ السلطة المركزية كانت حريصةً عـلى أن يتولى العـرب والمسلمون مراتب الإدارة العليا؛ وذلك منذ وقتٍ مبكر جداً ( وعلينا أن نتذكر أيضاً أنّ وسائل الاتصال آنذاك كانت تُعطي ولاة الأقاليم سلطاتٍ

<sup>(</sup>٥٥) في المصادر الأدبية كالجهشياري: كتاب الوزراء حديثُ مبكّرٌ عن الكُتَاب ومسؤولياتهم.

واسعةً. فلم تكن السلطة المركزية غير هيئةٍ عليا مشرفة إشرافاً بالمعنى الواسع. ومع ذلك، فإنها تبقى سلطةً مركزية. لكن هذه السلطة الفضفاضة بسبب ضآلة مهامها الإدارية ما كانت محتاجةً في المركز إلى هرميةٍ إداريةٍ كبيرة.

وعلينا أخيراً أن نذكر أن فتح العرب لمصر عنى إنشاء سلطة مركزية فيها ما كانت موجودة من قبل. فعشية الإسلام كانت ولايات الدولة البيزنطية قد تحولت إلى فيدراليات مقسّمة داخلياً، ويتمتع حكام الأقاليم بالداخسل بصلاحيات إدارية ومالية واسعة تجاه بعضهم وتجاه السلطة المركزية بحيث غابت الحكومة المركزية فعلاً والذا يمكن القول، إنه في مصر بالذات ما كانت هناك دولة ليرثها العرب. صحيح أنه كانت هناك إدارة، لكنّ المسلمين جعوا أطرافها، ونظموها بطريقة هرمية مركزية. فأصبحت الناحية هي الوحدة الأساسية، وصارت النواحي تابعة للمركز في الفسطاط وواد كان المسلمون كما يقال قد استعادوا مفه ومهم للسلطة المركزية من الحارج؛ فإنّ هذه الاستعادة لم تكن من مصر.

V. إنّ الدولة الأموية، بغض النظر عمّا كان من قبلها، وما أخذته من السابقين، كانت المقدمة للدولة العباسية في المناهج الإدارية، والتدوين، وسكّ النقود، وأمورٍ أخرى. فالمفهوم السائد عن الأمويين باعتبارهم شيوخاً بدويين يقيمون في قصورٍ صحراويةٍ، وأنّ العباسيين هم البيروقراطيون؛ هذا المفهوم باطلً إلى حدٍّ كبير. وصحيح أنه كانت هناك فروق بين العباسيين والأمويين في الأيديولوجيا والمؤسسات من حيث المفهوم ودرجة التطور؛ لكنه صحيح أيضاً أنّ العباسيين كانوا استمراراً لهم (١٠٠٠).

H.I. Bell, «The Administration of Egypt under the Umayyad Khalifs,» BZ 28 (07) (1928), PP. 278 - 286.

ويمثل هذا المقال نتائج بحوث Bell على البرديات الإغريقية من العصر الإسلامي الأول. (٥٧) المصدر نفسه، ص ١٧٩.

H.A.R. Gibb, «The Evolution of Government in Early Islam,» SI 4 (1955), (0A) = PP. 1 - 27.

إنَّ الـدولة الإسـلامية المبكـرة (ونعني بها هنـا الأمويين والعباسيـين الأوائل كوحدةِ واحدة) كانت نمـوذجاً لمنـظّري السياسـة في العالم الإســلامي. لقد حمــل منظِّرو العباسيين على الأمويين واعتبروهم ملوكاً، واتهموهم بشتى التهم. لكنَّ ا الواضح أنَّ المفاهيم الكبري لدى الأمويين والعباسيين كانت واحدة. ومن أجل ذلك، كان العباسيون مهتمين بتجاهل هذا التشابه، وتأكيد الفروق. والملفت للانتباه في المنظّرين للدولة العباسية \_ عندما بدأت سلطتها تتضاءل وتتحطّم \_ تأكيدهم على وحدة السلطة الخليفية، وضرورة الخليفة الواحد (٥٩). لكن من أين أتي هذا التأكيد على الحكم المواحد؟ لا يمكن نسبة ذلك إلى القرآن الذي لا يتحدث كثيراً في الشؤون السياسية. صحيحٌ أنه يؤكِّد على وحدانية الله، ووحدانية إرادته وقوته وقدرته؛ مع ما يمكن أن يعنيه ذلك من سلطةٍ واحدةٍ على الأرض. لكنّ القرآن لا يُطالب أبداً بحاكم واحد للدولة الإسلامية، فضلًا عن أن يكون قد تحدث عن تلك الدولة. ويمكن لزاعم أن يزعم أنّ تأكيد منظّري الدولة الإسلامية على الوحدة لا يستند إلى التجربة التاريخية للأمة؛ بل هـ و بمثابـة رَدُّ فعل عـلى سوء الأوضاع في القرنـين الرابـع والخامس للهجـرة. والراجح أنَّ الأمر مَّا كان مجرد رغبةٍ أو وهم عن «الأيام السالفة الطيبة» بـل هو نتيجةً لما ورثه العباسيون من دولةٍ وسلطةٍ واحدةٍ، وهو ما استطاعوا الحفاظ عليه طوال القرن الثامن الميلادي وما بعد بحيث صار نموذجاً موروثاً محتذىً. إنَّ هذا النموذج من صنع الدولة الإسلامية الأولى. فقد حفل العصر الأسوي بثورات وأحداث تمرد من غير المسلمين على المسلمين، كما حفل بتمرداتٍ وحروب أهلية ضمن الجهاعة الإسلامية. لكنّ العصر كلّه لم يشهد حركة استقلالية واحدةً عن السلطة المركزية الواحدة. حتى الذين ادعوا الخلافة كانوا يريدون، مشل

ومقالة Gibb عن وعبد الحميد بن يحيى بن سعيده في النشرة الجديدة لدائرة المعارف الإسلامية.

Erwin I. J. Rosenthal, Politial Thought: انظر عن تطور النظرية السياسية في الإسلام in Medieval Islam (1958); K.S. Lambton, State and Government in Medirval Islam (1981).

الأمويين، الحفاظ على السلطة الخليفية الواحدة. فمفهوم الجماعة السياسية الواحدة، والسلطة الواحدة، يعود إلى التجربة السياسية الإسلامية الأولى، إلى الحقبة الأبكر في التاريخ الإسلامي.

#### اختصارات المصادر

AN = Heinz Ganbe, Arabosasanidische Numismatik (1972).

AP = Adolf Grohmann, Arabische Paläographie (1967).

APEL = A. Grohmann, Arabic Papyr in in the Egyptian Library; 6 vols. (1934 - 1962).

CABC = John Walker, A Catalogue of the Arab - Byzantine and Post - Reform Umayyad Coins (1956).



# "سلطان غشوم خير من فيتنه ندوم": نظرات مقادنة في الفي كرين السياسين الوسيطين نظرات مقادنة في الفي الأودونيث أولربك هادمان

تنسب كتب السمر ومرايا الأمراء العربية إلى عمرو بن العاص، فاتح مصر وحاكمها أيام عثمان ومعاوية، والداهية المعروف؛ مأثوراً كان فيما يبدو مشهوراً في الأوساط المثقفة والشعبية على حدٌ سواء. والمأثور المذكور يبرد في تاريخ اليعقوبي (۲۷۷ هـ/ ۹۸۷ م) في فصله عن خلافة معاوية، على النحو التالي(۱):

وسلطانٌ عـادلٌ خيرٌ من سلطانٍ ظـالم، وسلطان ظالم غشـوم خـيرٌ من فتنـةٍ تدوم».

إنَّ هذا القول المأثور، الداعي لطاعة السلطة والسلطان، مها بلغ إهمال السلطان لرعاياه أو جوره عليهم؛ يمثّل موقفاً من مواقف سياسية متهايزة ومتعدّدة فيها يتصل بالشرعية ومسؤولية السلطان. والواقع أنّ المأثور المنسوب لعمرو ابن العاص يتمنّى وجود السلطان الورع العادل؛ لكنه يؤكّد أكثر على واجب الرعيّة في الولاء والطاعة للحاكم القائم. وهذه الرؤية العملية التي لقيت رواجاً في أوساط بني أمية ودُعاتهم تجد أنه من واجب ذلك الذي أدّى يمين البيعة أن يتبع مقتضيات العقد فارتكب الكبائر كها

Gottes ist der Orient, Gottes ist der Okzident, 1991, P. 262 - 269. : عن: (\*)

<sup>(</sup>١) تاريخ اليعقوبي (بيروت، دار صادر) ٢٢٢/٢.

**(Y)** 

كان شأن يزيد بن معاوية على سبيل المثال". والمعروف أنّ هذا المبدأ (الطاعة في المنشط والمُكْرَه) صار في سياق الجدالات الأيديولوجية والكلامية بعد قرنين من اعتقاد أهل السنّة والجهاعة، ومناط إجماع علمائهم؛ فشكّل بـذلك جزءًا من نظريتهم للدولة".

وعبر القرون، وفي مصادر مختلفة، ترد العبارة المنسوبة لعمرو بن العاص، مع تعديلات طفيفة أو كبيرة في الصيغة؛ ومنسوبة إليه تارة أو غُفلاً تارة أخرى. فتُذكّر مشلاً بين المولّد من الأمثال في كتاب الميداني (- ١٨٥ هـ/ ١١٢٤ م) وصيغتها هناك (١): «سلطان غشوم خير من فتنة تدوم». أو منسوبة إلى مالك بن أنس في مصدر متأخر بصيغة (١٠): سلطان جائر مدة خير من فتنة شائعة. أو منسوبة مرة أخرى لعمرو بن العاص في الإحياء للغزالي بصيغة (١٠): «إمام غشوم خير من فتنة تدوم». وقدَّم الغزالي للمأثور بالقول إن السلطان قوام الدين، ولا ينبغي التقليل من أهمية وجوده وضرورت للأمن والاستقرار ووحدة الجاعة حتى لو كان مستبدًا أو ظالماً فاسقاً. ذلك أنه في مثل هذه الحالة ينطبق عليه الأثر المنسوب للنبي والقائل: (إذا عدلوا فيكم فلهم الأجر وعليكم الشكر، وإذا جاروا فعليهم الوزر وعليكم الشكر، وإذا عدلوا فعليهم الوزر وعليكم الشكر، وإذا

والواقع أنّ الخوف من الفتنة والفساد، الخوف على الاستقرار الداخلي لـ دى الفقهاء وجماعة المؤمنين؛ يشكّل مبدأ رئيسياً عند الغزالي دعاه لتفضيل الطاعة في

Ignaz Goldziher: Muhammedanische Studien II, 96.

<sup>(</sup>٣) قبارن بغيرتنز شتيات: المسلم والسلطان (مقبال مبترجم بمجلة الاجتهباد، عبدد ١٢ صيف Abdulaziz إلى ولا يستطيع الشيعي أن يرحب ويدعو للسلطان الجائبر حسبها يبذكر؛ Sachedina: The Just Ruler in Shiite Islam (1988), P. 94 - 100.

<sup>(</sup>٤) مجمع الأمثال للميداني (١٩٥٥) ٢٥٦/١.

<sup>(</sup>٥) عند المقري كما يشير Goldziher في المرجع السابق، ص ٩٣، حاشية رقم ٩.

<sup>(</sup>٦) إحياء علوم الدين للغزالي (دار المعرفة ببيروت، بدون تاريخ) ٩٩/٤. وأُدينُ بهذه الإشارات لشتهات في مقاله السالف الذكر.

 <sup>(</sup>٧) تورد طبعة القاهرة، من الإحياء روايات مختلفة. وقارن بالطرطوشي: سراج الملوك (القاهـرة، ۱۹۳٥)، ص ٨، وابن الطِقْطَقَى: الفُخري في الأداب السلطانية والدول الإسلامية (بيروت ١٩٨٠) ص ٣٣ ـ ٣٤. وأنظر غولدزيهر وشتبات.

كلّ الظروف (١٠٠٠. قد يقول قائلٌ إنّ بوسع المسلم الورع أن ينجو بنفسه من ظلم البطالم وشرور الفِتَن بالعُزلة (١٠٠٠). لكنّ الجماعة تحتاج على الرغم من ذلك، إلى سلطة، إلى «مُطاع » مُفترض الطاعة (١٠٠٠) إذ ليس بوسع الناس جميعاً الاعتزال، ولا بُدّ من مُقيم للنظام العام. وهناك الكُتيب المنحول الذي نُسِبَ للغزالي لوقتٍ طويل (١٠٠٠) وفيه أيضاً يردُ المأثور في قسمه الثاني بصيغةٍ أخرى أكثر طولاً. ففي نصيحة الملوك (١٠٠٠) يرد المأثور على النحو التالي (١٠٠٠): إنّ جور ماثة عام أقل ضرراً من سنةٍ واحدةٍ (وفي مخطوطةٍ أخرى للنص: ساعة واحدة) من الفتنة، والتنازع، والقتل. أمّا السياق فيتضمن الطرفة المعروفة عن حاج يضل طريقه في صحراء الحجاز ويصيبه الجوع والنصب فتدعوه عجوزً لمشاركة البدو في طعامهم وشرابهم (الأفاعي المشوية والماء المالح) اللذين يستمتعون بها في حرية أو الإعراض عن ذلك لصالح الحياة الحضرية التي فيها الطعام النظيف والشراب الطيب دونما حرية. فالحياة الصحراوية تُقارَنُ هنا بالعيش في ظلّ سلطةٍ وضبطٍ ونسظامٍ . ويضيف الكاتب إنّ السلطان ظلّ الله في أرضه وخليفته (١٠٠٠).

وهكذا، فإنّ دمأثور، البعقوبي القصير، ما لبث أن طال، وتغيرت المُدّد

<sup>(</sup>٨) قارن بدارسة هنري لاووست H. Laoust عن سياسيات الغزالي بالفرنسية (١٩٧٠) ص ١٢٦، ١٢٦.

<sup>(</sup>٩) لاووست، ص ١٠١ (عن الإحياء والمنقذ من الضلال).

<sup>(</sup>١٠) لاووست، ص ٢٣٦ (عن الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي).

<sup>(</sup>۱۱) ظلت نسبة الكتباب للغزالي تتكرر لدى المستشرقين المحدَثين (مشلاً Bagley في ترجمته للنصبائح، وLambton في دراستها: State and Government, 1981). لكنّ State and Government, 1981 أنّ القسم الثناني بالنذات من النصائح لا JSAI, 10, 1981 أنّ القسم الثناني بالنذات من النصائح لا يمكن أن يكون للغزالي للروح الإيرانية الزرادشتية التي تخترقه.

<sup>(</sup>١٣) نصحية الملوك (نشرة همائي الفارسية عام ١٣٥١) ص ٣٤٠\_٨١، وترجمة Bagley ص ٤٥ ــ ١٧٣

<sup>(</sup>۱۳) نشرة همائي، ص ۱۳۱، ۱۳۲، وتسرجمه Bagley ص ۷۱ ـ ۷۷، و Lambton المدراسمة السالفة الذكر، ص ۱۲۶.

<sup>(</sup>١٤) الملفت للانتباه أنّ الحجاج بن يوسف الثقفي والي العراق الأموي، يُذكر في القسم الشاني من نصيحة الملوك (ص ١٣٢) مَثلًا على الحاكم الطالم الذي حقّق الاستقرار الداخلي والخارجي.

المستخدمة للمقارنة فيه، ونُسِبَ الشخاص بختلفين، وصار إيراده عادةً لكلً تُتّاب السياسة والسمر، ونصائح الملوك (= مرايا الأمراء). ففي كتاب ابن جماعة (\_ ٧٣٣ هـ/ ١٣٣٣ م) تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام يرد المأثور منسوباً لبعض الحكاء (١٠٠٠) وفيه أنّ السلطان الظالم أربعين عاماً حيرٌ من ساعة واحدة بدون سلطان: جور سلطان أربعين سنة خيرٌ من رعية مهملة ساعة واحدة. ويعلل ابن جماعة ضرورة السلطان بالقول إنّ الله سبحانه وتعالى أنعم على البشر بالسلطان الذي يأخذ للضعيف من القوي، وللمغصوب من الغاصب؛ وإلا لَمْرَجَ الناسُ وقتل بعضُهم بعضاً (١٠٠٠). ثم يتابع تدليله على ضرورة السلطان وضرورة طاعته بعباراتٍ تشبه إلى حدّ بعيد ما ورد من قبل عند الطرطوشي (\_ ٥٢٠ هـ/ ١١٢٦ م) في سراج الملوك (١٠٠٠).

ويمكن فهم حرص ابن جماعة الظاهر على الاستقرار السياسي والاجتماعي. فقد شهد بأم عينه معنى غياب اليد القوية والضابطة للسلطة عندما اختلت الأمور بعد مقتل السلطان الأشرف خليل عام ٦٩٣ هـ/ ١٢٩٣ م. كان ابن جماعة وقتها قاضي قُضاة الشافعية بالقاهرة. وعندما اضطربت الأمور بالشام مطلع القرن الشامن الهجري نتيجة لظهور الإيلخانيين المغول المظفرين أمام أسوار دمشق؛ كان الرجل قاضياً لقُضاة الشافعية فيها وقد قُدر له أن يشهد أخيراً العودة الثالثة للسلطان الناصر محمد بن قلاوون للسلطة والسلطنة عام أخيراً العودة جلبت للدولة والناس يداً ضابطةً قويةً بالداخل والخارج حتى العام ٧٤١ هـ.

وكما حاول ابن جماعة أن يقيم توازُّناً بين السلطة القويمة، والسلطة العاملة لصالح المسلمين؛ حاول الشيء نفسه مُعاصره، والمولود بالشام مثله ابن تيميمة

<sup>(</sup>١٥) نشر Hans Kofler كتاب تحرير الأحكام لابن جماعة، وترجمه إلى الألمانية في مجلة Islamica، العدد السادس (١٩٣٤)، والعدد السابع/١ (١٩٣٥). فأنظر ٣٨/٧، ٥٥٥/٦، ودراسة لامبتون، ص ١٤٠.

<sup>(</sup>١٦) تحرير الأحكام، ص ٣٥٥، والترجمة، ص ٣٨.

<sup>(</sup>١٧) تحرير الأحكام، ص ٨٠.

(- ٧٢٨ هـ/ ١٣٢٨ م). كان ابن تيمية يسرى أنّ السلطة المملوكية مفيدة في مقاومة الزندقة والتشرذم الداخلي، كما هي ضرورية لمناضلة العدو الشرس المتمثّل في المغول. لكنّ السلطة لم تستطع دائماً أن تجاريه في حماسه وعداواته المداخلية، وكثيراً ما أغضبها فوضعته في السجن. ومع ذلك، فقد قال في الفصل الثامن من كتابه: السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية إن ستين سنةً من إمام جائر أصلح من ليلة واحدة بلا سلطان (١٠٠٠). ويضيف ابن تيمية ما معناه أنّ التجربة التاريخية للأمة تُثبت صحة مثل هذا القول؛ فكما ذكر أحمد ابن حنبل (مؤسس المذهب الحنبلي الذي كان ابن تيمية ينتمي اليه) لا صِحّة لللامة بدون صحة السلطان.

ولا شكّ أنّ هذا المأثور ظلّ يتردد في الكتابات بعد القرن الشاني الهجري. وقد يكون من المفيد تتبع التغييرات والتعديلات التي أدخلت عليه هنا وهناك، والسياقات التي استمرّ يَرِدُ فيها. لكنّ الملاحظة الطريفة ذلك التطوير الذي يُدْخَلُ أحياناً على المأثور في جانب المقابلة أو المقايسة؛ مثل ذلك الأثر المنسوب للنبيّ عند الطرطوشي، والذي يقال فيه:

يـومُ عدل من السلطان أفضل عند الله من عبادة مائمة عام \_ أو خسين عاماً \_(١١).

ويُتْبع الطرطوشي هذا الأثر المروي عن أبي هريرة بقول مُشابه لقيس ابن سعد. وهو ما يرد أيضاً عند الغزالي (٢٠٠٠ وابن تيمية (٢٠٠٠).

\*\*\*

وإنّ مائة عـام تحت حكم طاغيـة، أهون من مقـاساة يـوم واحدٍ في ظـلّ حـربٍ أهلية». تـردُ هذه المقـارنة في سيـاقٍ مختلفٍ تمامـاً، وفي مجـال حضـاريّ وتاريخي مختلفٍ أيضاً. فالقائل هنا هو القانوني الفرنسي فـرانسوا لـوجاي -Fran

 <sup>(</sup>١٨) السياسة الشرعية، نشرة بيروت ١٩٨٨، ص ١٣٩، وترجمة هنري لاووست للسياسة الشرعية
 (بيروت، ١٩٤٨)، ص ١٧٣، ولامبتون، ص ١٤٥.

<sup>(</sup>۱۹) الطرطوشي، ص ۸۰، ۸۱.

<sup>(</sup>٢٠) الإحياء أ/١٧٣.

<sup>(</sup>٢١و٢٢) السياسة الشرعية، ص ٢٣، وسراج الملوك، ص ٨١.

çois Le Jay في رسالته المسمَّاة: في كرامة الملك، والأمراء السادة. . الخ التي أصدرها عبام ١٥٨٩ م(١٠٠). ولوجباي كان من أتباع المدرسة التي كان يسمّيها خصومها احتقاراً لها، وتهويناً من شأنها بمدرسة السياسيين أو الـدولتيين أو القانونيين. وكان أتباع المدرسة جميعاً تقريباً مفكرين كاثـوليـك محـافـظين، يتصارعون بغير هوادةٍ مع حَلة أيديولوجية الدولة الدينية، المناضلين ضد المرطقة، والداعين لاستمرار الحملة على الهوغونوت (البروتستانت الفرنسيون) باسم الحرب المقدّسة على الزنادقة (١٠). أمّا السياسيون الكاثوليك فقد كانت وجهة نظرهم أنه لا ضرورة ولا فالمدة لهذه الحرب الداخلية المهلكة بعد مذبحة برتولوميوس الشهيرة (في ١٥٧٢/٨/٢٤ م)، ذلك أنّ استمرار الفوضى الداخلية سيجلب الدمار لفرنسا. ثم إنَّ سحق السبروتستانتية في البلاد لن يفيد شيئاً غير المزيد من إضعاف الدولة، وإضعاف المَلكية القائمة، وتشجيع الفوضى والفتنة. وعلى السرغم من الاتهام اللاصق بهم أنهم وثنيُّون أشرار أو مُلْحِدون(٢٠)؛ فـإنَّ السياسيـين هؤلاء استطاعوا بكتاباتهم وإصرارهم أن يستحدثوا سُلَّماً بديلًا للقيم في المجمال السياسي. وساعدهم على ذلك الحرب الطائفية المهلكة التي اخترقت المجتمع إلى أدقّ مسامّة حين قاتل الأب ابنه والأخ أخاه. فكان لا بد من مخرج جديدٍ تمـاماً من هذه الدائرة المفرغة من العنف والعبث والتعصُّب. فحسب رأي هؤلاء، لم يكن القتال يدور من أجل الدين بل من أجل المصالح الشخصية الضيقة الجي تلبُّست لَبوس الصراع ضد البروتستانتية في فرنسا. والمعنيُّ بالبديل القيمي الاستبدال بمفهوم الإيمان الكاثوليكي الصافي القائل بالنضال ضد كلّ أشكال الانحراف والمرطقة؛ فكرة التسامح التي دعا إليها بحرارة ميشال دي لـوسيتال (١٥٠٣ ـ ١٥٧٣ م)، والتي ينتبج عنها المفهوم الفرعي المحايد للسلام

Roman Schnur: Die französischan Juristen in Konfessionellen اقستباس عسن (۲۳) Bürgerkrieg des 16 Jahrhunderts (Berlin 1982), P. 11 - 25.

<sup>(</sup>٢٤) اقتبسها Schnur عن Dorleans، المرجع السالف الذكر، ص ١٤.

<sup>(</sup>۲۵) شنور، ص ۱۵، ۲۲.

الاجتهاعي (١٠٠٠) الذي يعني بالتحديد وغياب الحرب الأهلية (١٠٠٠). إنّ هذا المفهوم يشكّل تطوراً علمانياً بدأئيًا، يستحدث قيمةً عليا غير دينية، بمعنى أنها خارج معسكر الكاثوليك والبروتستانت، وإن يكن هؤلاء قد دعوا إليها باعتبارها قيمة مسيحيةً عليا. أمّا مرجعُ هذه القيمة التي لم تستطع الحصول على مشروعية دينية عددة؛ فهو الملك أو الدولة عمنّلةً به. فهذا المرجع وحده يستطيع تأمين حريات الأفراد وكفالتها، ومن ضمنها طبعاً حرية الاعتقاد.

وقد قُدَّر للسلطة المَلكية أن تفيد من انتصار القانونيين هؤلاء. إذ على إثر منشور نانت للتسامح، تصاعدت السلطة المطلقة للملك، وبدأ عصر المَلكية السائدة في فرنسا. وبذلك تحررت الدولة تدريجياً من سيطرة رجال الدين، ووضعت الكنائس تحت سيطرتها. وتابع توماس هوبز (١٥٨٨ - ١٦٧٩ م) نظرات السياسيين الفرنسيين وطوّرها. فلأنّ الناس بطبيعتهم أنانيون وعبّون للتملّك، وغير مدنيين (غير اجتهاعيين)، فإنّ السلطة تُعتبر الضهان الوحيد الباقى المُنقذ من الفوضى السياسية، والحرب الاجتهاعية الداخلية.

\*\*\*

ولا نستطيع تجاهُل الفروق بين التجربتين التاريخيتين، ولا بين السياقين (٢٠٠). لكنّ ما لا يمكن إنكاره ذلك التشابه الشديد بين مبادىء الدولتيين السياسيين الفرنسيين، ومبادىء المرجئة في الإسلام. فكلا الفريقين أزعجتهما الحرب الأهلية إزعاجاً رهيباً. كلا الفريقين كانا مستعدين من أجل السلام الاجتماعي (غياب الحرب الأهلية) والسياسي أن يقبل سلطة قوية، وأن يتحمّل سلطاناً غشوماً.

لكنّ التشابه والمقايسة ينتهيان عند هذا الحدّ. فبالنسبة للفقيم المسلم ظلّت للدين اليدُ العليا. والفتن الاجتهاعية والسياسية لم تقلّل من سطوة الشريعة بال

<sup>(</sup>٢٦) شنور، ص ١٩.

G. Dilcher, N. Horn: Die stufenweise Auflösung der Einheit von geistlich (YV) religiöser u. weltlich - politischer Ordnung, Bd. IV, München 1977, P. 48.

Ernst - Wolfgang Bockenforde: Sinnvolle Vergleiche? Al - Farabis Muster- (YA) staat u. Th. Hobbes' Leviathan; in ZDMG, Supp. III/1, 1977, P. 354 - 361.

على العكس؛ فالاستقرار الذي يريده الجميع يخلُقُ الظروف التي يمكن في ظلها تطبيق الشريعة، والحياة حياة إسلامية كاملة. هكذا يرى الأصولي السني فضل الله بن روزبهان الحنجي (- ٩٢٧ هـ/ ١٥٢١ م)، الذي خرج من إيران إبّان ميطرة الصفويين عليها، أنّ الحياة الإسلامية تظلُّ ممكنة حتى في ظلّ السلطان الملحد أو الزنديق إذا ظلّ ممكناً تطبيق أحكام الشريعة، وإقامة صلوات الجمعة والجياعة والعيدين، وقسمة الغيء، والأذان في الفتنة تدمّر ذلك الارتباط الذي ما يزال قائماً لدى المسلم في حياته الخاصة والعامة. فالسلطة الضابطة ضرورية لاستمرار الحياة الدينية، كها هي ضرورية للحياتين الاجتماعية والسياسية.

والأمر بخلاف ذلك عند السياسيين الفرنسيين السابقي الذكر. فالخوف يتركز هنا على الأثار المدمّرة للنزاعات الدينية. ولذا، فإنّ الدعوة تتجه «لتحييد النزاعات الدينية» (٣٠٠ أو بعبارة أخرى: تنحية الدين عن مجال الحياة العامة. وإذا كان السياسيون الفرنسيون قد اتّهموا من جانب خصومهم بالخروج على الدين لتضحيتهم بالمفهوم الصافي للإيمان من أجل السلام الاجتاعي والسياسي؛ فإنّ معاصريهم المسلمين كانوا يرون في الفتنة خروجاً على الدين؛ وبالتائي يرون في الدين نفسه المطبّق من جانب السلطان الضائة للاستقرار والسلام.

هكذا كانت دعوة السياسيين للسلام البداية في عملية العلمنة للحياتين الفكرية والسياسية وصولاً إلى النهضة وعصر الأنوار. أمّا لدى رُصفائهم المسلمين، فإنّ أحداً لم يشعر بضرورة إهمال جانب الدين، أو التقليل من تأثيره في الحياة السياسية من أجل السلام والاستقرار.

وبهذه المقارنة السريعة بين مصائر «مأثبور» في السياقين المسيحي والإسلامي؛ يُلقى بعض الضوء في مجالين حضاريين مختلفين، على دور الدين ومعناه، ومصائره في الحياتين الاجتماعية والسياسية للمجالين.

<sup>(</sup>٢٩) كتاب سلوك الملوك (نشرة محمد نظام الدين، حيـدر اباد ١٣٨٦ هـ/ ١٩٦٦ م)، ص ٤٥٥، ٤٥٦.

<sup>(</sup>٣٠) شنور، المرجع السابق، ص ٢٣.

# الأباضية في الفكرالي بياسي الإسيامي وأثرهت في قيام الدول

ناحِرلِلهِ دالبويليث

#### مقدمة

هذا البحث الموجز يتناول ظاهرة من أهم الظواهر في التاريخ السياسي الإسلامي وهي ظاهرة الفِرق الإسلامية، ويدرس من خلالها واحدة من أهم هذه الفرق ألا وهي فرقة الخوارج، في محاولة للكشف عن مبادئها وأصولها الفكرية والسياسية. كها يتطرق البحث، بإيجاز، إلى نشأتها والظروف المختلفة التي عايشتها وملامح تطورها ثم انقسامها. كها يحاول البحث دراسة أصول ونشأة المذهب الإباضي وتطوره التاريخي، من خلال قيامه كدولة تمثل الإمامة الإباضية وتحاول نشر هذا المذهب في مختلف البلاد الإسلامية.

وكانت منطقة شهال أفريقيا هي المكان الذي تحقق فيه قيام وتكوين مثل تلك الإمامة الإباضية، كها أنه في هذه المنطقة بالذات نشأت المدارس المختلفة التي انبثقت عن هذه الفرقة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه الدراسة تناقش انتشار فرقة الإباضية في عهان وقيامها كإمامة إباضية هناك متعرضةً للظروف التي واكبتها من حيث استمرارها وانقطاعها، ثم ظهورها مرة أخرى. كها يتناول الحديث جانباً كبيراً من تاريخ عهان السياسي القديم والحديث، سواء من ناحية دراسة حكم الإمامة، أو تكون السلطنة كنتيجة للظروف والبنى السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ثم توحيدها

مرة أخرى واستمرارية الحكم العياني، المستند إلى المذهب الإباضي، والذي يشكل وإلى حد كبير الايديولوجيا السائدة في عان المعاصرة. ومن الجديو بالذكر، أن التركيز في هذا البحث اقتصر، ما أمكن، على النواحي الداخلية في منطقة عان، والإشارة العابرة إلى النظروف الخارجية والتدخلات الأجنبية في المنطقة وآثارها.

أما بالنسبة له يكل البحث، فإنه وفق ما يلي: المبحث الأول يتناول موضوع الخوارج ومبادئهم وأسسهم العامة، أما المبحث الثاني فيانه يتطرق إلى فرقة الإباضية ذاتها بما فيه تاريخها وانتشارها، أما بالنسبة لعمان والتاريخ السياسي والاجتهاعي للإباضية فيها، فقد تحدث عنها المبحث الثالث مستعرضاً نشأتها والحكم اليعاري والبوسعيدي، والانقسامات التي أحدثتها الظروف المختلفة والأحداث الجارية آنذاك. أما الختام فسوف يكون استعراضاً موجزاً وسريعاً لأهم النقاط التي خرج بها البحث، وكذلك إيجازاً له في الجملة.

### المبحث الأول

## الخوارج

في سبيل فهم جيد للإباضية، لا بدّ من إعطاء فكرة ولو سريعة حول نشأة فرقة الحوارج التي تعتبر الأصل والذي نشأت منه الإباضية كفرع والتي أصبحت فيها بعد قوة ضاربة ومعارضة، وإن كانت مشتتة، ضد القوى الأخرى وخاصة المتمثلة في السلطة المركزية، سواء بالنسبة للدولة الأموية في دمشق أو الدولة العباسية في بغداد().

<sup>(</sup>۱) تدل كلمة مشتنة على أن هذه الفرقة لم تكن تملك قوة منظمة ومؤثرة وموحدة تجاه القوى المركزية، وإنما كانت مبعثرة ومنقسمة على نفسها مما ساعد في عدم انتشارها، بل وفي ضعفها وانحصارها في مناطق قليلة من العالم الإسلامي. ومن الجدير بالذكر أن هذه الفرقة في أصلها قد نبعت من طائفة القراء (قارثي القرآن وحَفَظته) ولقد عاشوا فرقة زاهدة متدينة. واجع د. علي سامي النشار، نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام، الجزء الشالث. (القاهرة: دار المعارف، الطبعة الثامنة، ١٩٨١م)، ص ٨٣. ود. محمد عيارة. تيارات الفكر الإسلامي. (القاهرة: دار المستقبل العربي، ١٩٨٣م)، ص ١١ - ١٤.

شهد واقع الجهاعة الإسلامية في العقد الرابع من القرن الأول الهجري، وبالتحديد شهر صفر من سنة ٣٧ هـ (٢٥٧ م)، ظروفاً قاسية وصراعات دامية وانقسامات منهكة أثرت على الكيان الإسلامي، بدءًا بالفتنة الكبرى وما بعدها. لقد كانت هذه الفترة من تاريخ الأمة الإسلامية حصيلة عدة ظروف مشل الظروف السياسية ـ الخلاف على الإمامة والصراع على الخلافة وأمور الإمارة - هذا بالإضافة إلى طبيعة الحياة الاقتصادية التي سادت في ذلك الوقت الاختلاف بين أهل مكة والمدينة وأهل الأمصار الأخرى ـ حالة المجاهدين والمستقرين وحقوقهم، وكيفية التعامل مع المسلمين الجدد. . أيضاً اعتبار بعض المسلمين في المدينة سواد العراق على أنه بستان قريش، إلى جانب ذلك من عوامل لا يتسع المجال لذكره ".

كها كانت مسألة التكوين الاجتهاعي (التركيبة الاجتهاعية) متمثلة في وجود الحالة الطبقية المتميزة بين الجهاعات (السائدة والمسودة)، استمرارية العلاقات القبائلية (العصبية القبلية)، النظرة الفوقية والدونية لقريش وما عداها...!! ثم الانقسام العرقي بين العرب والموالي (غير العرب) ـ كان كل ذلك سبباً من أسباب الثورة الاجتهاعية التي أدت إلى تفرق كلمتهم وتمزق وحدتهم وانقسامهم فرقاً أن

في هذه الظروف نشأت فيها سمّي فيها بعد فرقة الخوارج وتعود هذه التسمية إلى الرواية التاريخية المشهورة في أنهم خرجوا على عليٍّ (رضي الله عنه) في مسألة

<sup>(</sup>٢) لتحليل هذه النظروف انظر كتاب د. الحبيب الجنحاني. دراسات في التاريخ الاقتصادي والاجتهاعي للمغرب الإسلامي (بيروت: دار الغرب الإسلامي، الطبعة الثانية ١٩٨٦م) ص ٤٣ ـ ٥٦. د. رضوان السيد: الأمة والجهاعة والسلطة. (بيروت: دار إقوأ. السلبعة الأولى ١٤٠٤ هـ ـ ١٩٨٤م) ص ١٥٥ ـ ١٦١، وللمؤلف نفسه، مفاهيم الجسهاعات في الإسلام (بيروت: دار التنوير، للطباعة والنشر الطبعة الأولى ١٩٨٤م) ص ٤٧ ـ ٥٩.

<sup>(</sup>٣) للحديث عن أول ثورة اجتهاعية في الإسلام وأسبابها، راجع الأستاذ حسين مروة. النزاصات المادية في الفلسفة العربية الإسلامية، الجزء الأول (بيروت: دار الفارابي، العلبعة المحامسة، 1940 م)، ص 870 ـ 873 . د. طريف الحالدي، دراسات في تاريخ الفكسر العربي الإسلامي. (بيروت: دار العليعة، الطبعة الثانية، 1979 م) ص 70 ـ ٢٧.

التحكيم عندما الزموه بقبول ذلك التحكيم في البداية، حينها كان القتال على أشده بين علي ومعاوية في موقعة صفين، وحينها لبّى مطالبهم ولجأ إلى التحكيم ووجدوا، في اعتقادهم، أنهم سلكوا مسلكاً لم تحمد عقباه طالبوه برفض التحكيم وعدم قبوله، بينها أصر علي على ما تعاقد عليه مما أدى إلى خروجهم عليه وعلى معاوية ولذا سُمّوا بالخوارج.

والخوارج على حد تعبير المؤلف الشافعي محمد بن عبد الكريم الشهرستاني هم وكل من خرج على الإمام الحق الذي اتفقت الجهاعة عليه. . . ، سواء كان الخروج في أيام الصحابة على الأئمة الراشدين، أو كان بعدهم على التابعين بإحسان، والأثمة في كل زمان (1).

ويعرف الخوارج بعدة أسهاء أخرى، إضافة إلى هذا الإسم الأساسي، فعندما انتقلوا بعد تلك الواقعة إلى قرية حروراء (بالقرب من الكوفة) سمّوا بالحرورية كها سمّوا أيضاً بالمارقين نسبة إلى الحديث الشريف الذي يقول د... إنه سيكون له شيعة يتعمقون في الدين (يبتغون أقصاه) حتى يخرجون منه كها يخرج (يمرق) السهم من الرمية (٥٠٠).

أما بالنسبة لهم فقد سمّوا أنفسهم بالشراة لأنهم باعوا أرواحهم في الدنيا واشتروا الآخرة استشهاداً بقول الله سبحانه وتعالى فليقاتل في سبيل الله النين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجراً عظيماً في (٢٠). وقوله (٣): فومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله . . . في وقوله تعالى: فإن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة . . . فه (١٠).

<sup>(</sup>٤) الملل والنحل، تحقيق محمد سيمد كيلاني، الجمزء الأول. (بسيروت: دار المعرفة، ١٩٦١م) ص ١١٤.

<sup>(</sup>٥) د. نـايف معـروف. الخـوارج في العصر الأمـوي: نشـأتهم، تــاريخهم، عقــائــدهم، أدبهم. (بيروت: دار الطليعة، الطبعة الثالثة، ١٤٠٦ هـ/ ١٩٨٦ م)، ص ١٤.

<sup>(</sup>T) سورة النساء، الآية V٤.

<sup>(</sup>٧) سورة البقرة، الآية ٢٠٧.

<sup>(</sup>٨) سورة التوبة، الآية ١١١.

وكثيراً ما عُرفوا بالمحكمة حينها صاحوا صيحتهم المشهورة ولا حكم إلا لله. ولكن المشهور في تسميتهم هي فرقة الخوارج وهو يعني في نظرهم الخروج إلى الدين والجهاد في سبيل الله ابتغاء مرضاته بدليل قوله تعالى: ﴿ولو أرادوا الخروج لأعدّوا له عدة . . . ﴾ (\*) وذلك حينها رأوا أن خروجهم على أثمة الجور والفسق والضعف واجبة . كذلك شاع بينهم وصف أنفسهم «بالمؤمنين» أو «جماعة المؤمنين» أو «الجهاعة المؤمنة» (\*).

كون الخوارج فرقة رئيسية واحدة حتى عهد إمامهم نافع بن الأزرق (٦٥ هـ/ ١٨٤ م) ثم انقسموا على أنفسهم نتيجة لاختلافات فقهية متباينة وظروف سياسية وعسكرية وظهرت أشهر أربع فرق يمكن اعتبارها، من قبل كثير من العلماء والفقهاء المسلمين، على أنها الأصول التي تفرعت منها سائر الفرق الخوارجية الأخرى. وهذه الأصول والتي تنسب لمؤسسيها هي كالآتي: الأزارقة نسبة إلى نافع بن الأزرق، النجدية (النجدات) وترجع إلى نجدة بن عامر، فالإباضية وتعود إلى عبد الله بن إباض، ثم الصفرية نسبة إلى عبد الله ابن صفار أو زياد بن الأصفر على حسب اختلاف الروايات (١٠٠٠).

<sup>(</sup>٩) سورة التوبة، الآية ٤٦.

<sup>(</sup>١٠) والخوارج ديرضون بهذه الألقاب كلها إلا بالمارقة فإنهم ينكرون أن يكونوا مارقة من الدين كيا عبرق السهم من الرمية. أبو الحسن علي بن إسباعيل الأشعري. مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين. تحقيق محمد عي الدين عبد الحميد. الجزء الأول. (القاهرة: مكتبة النهضة المصرية، الطبعة الثانية، ١٣٨٩ هـ/ ١٩٦٩ م)، ص ٢٠٦ - ٢٠٧، و د. محمد عيارة. تيارات الفكر الإسلامي، ص ١٢ - ١٤، و د. نايف معروف، الخوارج في العصر الأموي، ص ١٨٧ - ١٩٤.

<sup>(</sup>١١) نايف معروف، الخوارج في العصر الأموي، مرجع سابق، ص ٢١٩ - ٢٢٠. ويضيف بعض الدارسين، إلى جانب ما ذكر، البيهسية، العجاردة، النجدات، المعافرية، الثعالبية. أنظر د. فتحية النبراوي و د. محمد نصر مهنا: تطور الفكر السياسي في الإسلام: دراسة مقارنة، الجيزء الأول، (القاهرة: دار المعارف، الطبعة الأولى، ١٩٨٢ م)، ص ١٦٥ - ١٠٠. أما بالنسبة لنشأة الفرق الإسلامية وتعدادها فيمكن الرجوع إليها في كتاب د. محمد عمارة: الإسلام وفلسفة الحكم. ص ١٣٣ - ١٤٢ ولمعرفة ظهور بعض التسميات مشل والقعدة، ووالقائلون بالاستعراض، ووالنجدات، في منتصف الستينيات من القرن الأول الهجري؛ أنظر عوض خليفات، نشأة الحركة الإباضية (الأردن ١٩٧٨) ص ٥٣ وما بعدها.

وحيث أن هذا البحث يقتصر على بيان فرقة الإباضية ودراسة تـاريخهـا وفكرها كأحد الفرق الأساسية والهامة، فإن الحديث عن الفرق الأخرى لن يأتي إلاّ ما كان في حدود ارتباطه وعلاقته بهذه الفرقة.

ولكن قبـل الدخـول في دراسة هـذه الفرقـة، فإنـه ينبغي الإلمام بـالمبادىء العامة والأسس التي تتفق عليها جميع فرق الخوارج، وهي كالتالي:

- نظام الحكم: إن المبدأ الأساسي في اعتقاد الخوارج «أن الحكم لله لا للرجال» كان ذلك هو الحافز بل الدافع الرئيسي في ابتعادهم (حروجهم) وانعزالهم عن جماعة المسلمين، وهم في ذلك يقررون أن تقى المسلم وصلاحه هو السبيل الوحيد لتوليه السلطة العليا للدولة بمعنى الخلافة أو الإمامة. ونتيجة لذلك، فإنه يجب أن تتوافر في هذا الفرد المسلم شروط الإمامة بصرف النظر عن نسبه وجنسه ولونه. وهكذا، فإن خروجهم ما كان إلا نتيجة لردود الفعل إزاء تولي قريش السلطة واحتكارها إياها عن غيرها من سائر القبائل الأخرى "".

- الإمامة: وهي «المشكلة الغالبة عند «الرافضة» و«الخنوارج»، وهما الفرقتان اللتان خرجتا من واقعة واحدة وهي الخلاف على الإمام. شايعته الأولى وكفرته الثانية، طرفا نقيض خرجا من واقعة واحدة. (ولعل هذا معنى قنول

<sup>(</sup>١٢) ويرى الأستاذ عبد المتعال الصعيدي وأن ثورة الخوارج لم تكن خالصة للدين وإنما حلهم عليها منافسة قريش في الحكم، لأنهم كانوا يرون أن الحكم حق المسلمين جيماً، ونحن لا نخالفهم في هذا الرأي، ولكننا نرى أن ظرفه لم يكن مناسباً، لأن السابقين في الإسلام كانوا من قريش، وكانوا أعرف من غيرهم برسالته الجديدة، فكان من الواجب أن يكون الحكم لهم عقب وفاة النبي (ص) لأن الإسلام كان لا يزال غضاً طرياً، فلا بد له من حاكم يمضي به في وجهته الصحيحة، ويجنبه النكسة الرجعية بعد وفاة النبي (ص). وقد عرف الانصار من أهل المدينة لمهاجري قريش هذا الفضل، فسلموا لهم الأمر بالحسني بعد أن ظنوا أنهم أولى به، لأن لهم من الفضل ما يداني فضل المهاجرين ولكنهم سلموا لهم خوفاً من الفرقة عمل الإسلام . . . ه المجددون في الإسلام من القرن الأول إلى القرن الرابع عشر ١٠٠ هـ الاسلام . . . (القاهرة: مكتبة الأداب، ب . ت) ص ٤٦.

الرسول ﷺ: ويَهلِك فيه اثنان: محبّ غال ومبغض قال»)(١٠٠٠). لكل منها تصور غتلف. الأولى تخصصها في قريش والثانية تعممها خارج قريش. الأولى تجعلها بالنص والتعيين، بينها الثانية تجعلها بالاختيار والبيعة. الأولى تقول بالتقية والثانية تقول بالقيادة الظاهرة. الأولى تقول بالطاعة، والثانية تشرع للمراجعة عليه. الأولى تطالب بإسقاط الشرائع والثانية تعمل على تطبيق الشرائع..»(١٠٠٠).

ولذلك، فإن الإمامة، حسب بعض دارسي الفرق الإسلامية وفكسرهم، في عسرف الخوارج تعتبر من الفروع وليست من أصول الدين - خلافاً للشيعة، ولذلك قالوا إن مصدرها الرأي وليس الكتاب والسنة (١٠٠٠).

- الشورة (١١٠): حسب الرأي الغالب للفقهاء القدامى والمحدثين، هناله أسباب ثلاثة استقر الفكر السياسي الإسلامي «الثوري» على اعتبارها مبررات لوجوب الثورة، وهذه الأسباب تنحصر في ضعف الخليفة (الإمام) أو الفسق أو الجور (١٧٠).

ومن دراسة متمحّصة للتاريخ الإسلامي يمكن القول بأن تاريخ الخوارج كان تاريخاً دموياً، يأخذ بالعنف ولا يقبل المهادنة أو المصالحة على ما كانوا يتحلّون به من تقوى وعبادة (۱۱). فعملية والتلازم بين النظرية والتطبيق، كان قوام مذهبهم وربحا كان لهذه النظرة وجهها الإيجابي مبدئياً. ولكنهم بالغوا بها كثيراً، حتى أوغلوا بسفك الدماء. وخرجوا بذلك عن خطة الغاية، واستعبدتهم الوسيلة، فلم يروا غيرها، احتجبت عنهم الرؤية الحقيقية، رؤية ما هو أبعد وأولى من فلم يروا غيرها، احتجبت عنهم الرؤية الحقيقية، رؤية ما هو أبعد وأولى من

<sup>(</sup>١٣) الشهرستاني. الملل والنحل، الجزء الأول. ص ٢٧.

<sup>(</sup>١٤) د. حسن حنفي. من العقيدة إلى الشورة: الإيمان والعمل - الإممامة، المجلد الخمامس، (١٤) . (القاهرة: مكتبة مدبولي، ١٩٨٨ م)، ص ١٧١.

<sup>(</sup>١٥) محمد عارة. تيارات الفكر الإسلامي، ص ١٩.

<sup>(</sup>١٦) مصطلح الثورة مصطلح حديث عرف في التراث العربي الإسلامي تحت أسم الخروج.

<sup>(</sup>١٧) د. فتحية النبراوي، ود. محمد نصر مهنا. تبطور الفكر السياسي الإسلامي، ص ٣٠٣-

<sup>(</sup>١٨) وخاصة بين فرقة الأزارقة من بين فرق الخوارج السابق ذكرهم.

الوسيلة، ثم إنهم قد حصروا الوسيلة نفسها في شكل واحد أوحد، هو العنف الدموي. . الانهاب المعلقة على العنف الدموي. . الانهاب المعلقة المع

وهكذا، فإن الشورة على إمام الجور واجبة عندهم إذا بلغ عدد المنكرين اربعين رجلاً ويسمون هذا الحد «حد الشراء» (أي اللذين اشتروا نعيم الجنة بفساد الدنيا) ولا يحل عندهم «القعود» غير ثاثرين إلا إذا نقص العدد عن ثلاثة رجال. وإذا وصل إلى هذا الحد جاز لهم «القعود» وكتبان العقيدة ويسمى ذلك بر «مسلك الكتبان». أيضاً هناك حد يسمى «حد الظهور» وذلك عند قيام دولتهم ونظامهم تحت قائد لهم يسمى «إمام النظهور» وأخيراً هناك حد يسمى «حد الدفاع» وهو الوقوف والتصدي للعدوان من قبل الأعداء تحت قيادة «إمام الدفاع».

وحسب المأثور الخارجي، فإن الإباضية انفصلت عن الأزارقة، كما ذكر في السابق، منذ عام ٦٥ للهجرة (٦٨٤ للميلاد) لأسباب عديدة وهم، أي الأزارقة، على عكس الاباضين رفضوا حجب العقيدة مهما كانت النظروف، والموقف الوحيد المعقول في رأيهم هو الثورة المسلحة (٢٠٠٠).

وهكذا، فبعد خروجهم، أي الخوارج بشكل عام، وضعوا لأنفسهم مبادىء وأسساً ومن خلالها اتخذوا منها «منهجاً سياسياً وفكريـاً وعسكريـاً شرعوا

<sup>(</sup>١٩) حسين مروة. النزعات المادية في الفلسفة العربية الإسلامية، ص ١١٥.

<sup>(</sup>٢٠) د. محمد عارة. تيارات الفكر الإسلامي، ص ١١، ١٨. وقد تسمى في أماكن أخرى بفترات زمنية معينة كفترة الإنقطاع، وفترة الظهور، وفترة القعود، وهكذا. أو تسمى بأحوال أو سبل كحال الظهور أو حال الدفاع، حال الشراء، وحال الخفاء أو حال الكتمان. أنظر لويس غارديه، أهل الإسلام. ترجمة صلاح الدين برمدا. (دمشق: منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي، ١٩٨١ م)، ص ٢٣٢ - ٣٢٣. وللمقارنة فإن لدى الشيعة (الاثنا عشرية) مرحلتان زمنيتان لتحديد نوعية الحكم واستمراريته، المرحلة الأولى وهي الفترة التي أطلقوا عليها ومرحلة العصمة، والتي تبدأ بعلي بن أبي طالب (رضى الله عنه) وتنتهي بمحمد المهدي القائم بالحجة وفي هذه المرحلة يكون نصب الإمام بالنص لا بالاختيار وتكون ولايته مطلقة على النفس والمال. والمرحلة الثانية هي مرحلة ما بعد المعصوم أو ومرحلة الغيبة، وفي هذه المرحلة يكون الإمام معيناً من الشارع (الله سبحانه) بوصفه غتاراً من الأمة بشخصه.

<sup>(</sup>٢١) لويس غارديه. أهل الإسلام، ص ٢٣٠.

ينفذونه تحت راية مذهبية إسلامية، في معارك دموية ضارية متصلة. ولقد انتهى أمرهم كجهاعة بشرية أخذت خصومها بالعنف، دون أن ينتهي أمرهم كمبادىء تقوم على «ايديولوجية» تعكس جمانباً من الواقع الاجتماعي لا في عصرهم وحسب، بل في عصور لاحقة كذلك»(٢٠).

- رأيهم في الخلفاء: يقف الخوارج مع خلافة أبي بكر الصديق وعمر ابن الخطاب ومع بداية خلافة عثمان بن عفان وخلافة على بن أبي طالب قبل قبوله التحكيم. وهكذا، فإنهم يبرأون من السنوات الست الأخيرة من خلافة عثمان، والتي أحدث فيها، في نظرهم، أموراً لم تُرض المسلمين، وأما على بن أبي طالب (رضي الله عنه) بعد التحكيم، فإنهم يكفرونه ويطالبونه بالتوبة (وذلك قبل الانضام والرجوع إليه). وانتهى الخوارج إلى تكفير على ومعاوية ومن حكم بعدهما إلا من تاب ورجع إليهم واعتقد بفكرهم وعمل برأيهم.

- العدل: يتبنى الخوارج «مبدأ نفي الجور» عن الله سبحانه وتعالى بمعنى إثبات القدرة المؤثرة للإنسان، وبالتالي تقرير إرادته وحريته، وبناء على ذلك يتحدد ثوابه أو عقابه وهذا هو مفهوم العدل لديهم (١٠٠٠).

<sup>(</sup>٢٢) حسين مروة. النزعات المادية في الفلسفة الإسلامية، ص ٤٤١.

<sup>(</sup>٢٣) وهذا دعلى عكس مؤدى قول والجبرية الذي يقتضي قولهم بالجبر الحاق والجوره بالخانق - تعالى عن ذلك ـ لإثابته من لا يستحق وعقابه من لا حيلة له في الذنب ولا سبيل له للفكاك من المكتوب والمقدوره. عمد عهارة. تيارات الفكر الإسلامي، ص ٢٩. لمراجعة مفهوم العدل من ناحية فلسفية ـ دينية، أنظر كتاب د. حسن حنفي، من العقيدة إلى الثورة: العدل، المجلد الثالث. (القاهرة: مكتبة مدبولي، ١٩٨٨).

<sup>(</sup>٢٤) والحوارج في ذلك يتفقمون مع المعتزلة والمرجئة والمزيديـة من الشيعة بشـأن التوحيـد. راجع =

ومثال على ذلك مثل قوله تعالى ﴿الرحن على العرش استوى﴾ لا يعني أن له تعالى عرشاً يستوي عليه بل يولون إلى أنها إشارة إلى قدرته سبحانه وتعالى . والخوارج يقولون جميعاً بخلق القرآن غير أن الإباضية منهم تخالف المعتزلة في مسألة التوحيد في الإرادة فقط «لأنهم يزعمون أن الله سبحانه لم يزل مريداً لمعلوماته التي تكون أن تكون أن تكون "د".

- الوعد والموعيد: تحديث الخوارج عن صدق وعد الله سبحانه وتعالى للمطيع وصدق وعيده للعاصي، بالإضافة إلى أن مرتكب الكبائر من المسلمين يعذب في اعتقادهم، عذاب الكافرين.

- الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر: جعل الخوارج لهذا الأصل علاقة مباشرة لتغيير الجور والفسق والظلم عن طريق استخدام القوة «السيف» كوسيلة لإزالة أسباب المنكر. «إلا أن الإباضية لا ترى اعتراض الناس بالسيف ولكنهم يرون إزالة أثمة الجور، ومنعهم من أن يكونوا أثمة بأي شيء قدروا عليه بالسيف أو بغير السيف»(۱).

مرتكبو الكبائر: يعتقد الخوارج أن الذين يموتون وهم مرتكبين لذنوب كبائر ودون أن يتوبوا منها أنهم كفار وأنهم مخلّدون في النار. وظهر تساؤل في بداية نشوء الدولة الأموية - مما أدى إلى ظهور حركة فكرية واسعة - مؤداه: هلل الحكام الذين ارتكبوا الكبائر هم مؤمنون؟ أم كافرون؟ أم منافقون؟ أم هم في منزلة بين منزلتين (الكفر والإيمان)؟ فقرر الخوارج بقولهم أنهم كفار. ولكن ما هو نوع هذا الكفر؟ الغلاة منهم جعلوه كفر شرك، أما المعتدلون فقالوا إنه فقط كفر نعمة.

ولذلك، فإن نظرية الخوارج في مفهوم الإيمان لا تقتصر فقط على الاعتقاد

د. نايف معروف. الخوارج في العصر الأموي، ص ٢٠٠.

<sup>(</sup>٢٥) على بن اسهاعيل الأشعري. مقالات الإسلاميين، الجزء الأول، ص ٢٠٣. ولتوضيح مبدأ التوحيد من الجوانب الفلسفية والدينية بمكن الإطلاع على كتاب د. حسن حنفي. من العقيدة إلى الثورة: التوحيد، المجلد الثاني. (القاهرة: مكتبة مدبولي، ١٩٨٨م).

<sup>(</sup>٢٦) علي بن إساعيل الأشعري، مقالات الإسلامين، الجزء الأول، ص ٢٠٤.

الداخلي والإقرار به نطقاً باللسان، وإنما أضافوا إليه عنصراً آخر وهو العمل الخارجي بمعنى تطابق الاعتقاد والعمل(٢٠).

«ومضمون هذا المفهوم أدى بهم إلى تكفير علي وعشان وطلحة والزبير وعائشة ومعاوية وسائر الحكام الأمويين والعباسيين، لأنهم جيعاً، في نظرهم يعملون بغير الحق، فليسوا إذن بمؤمنين، وقد ألزموا أنفسهم، بناء على نظريتهم هذه، بقتال كل خارج على الحق، الذي هو «حقّ الله، لا حقّ الرجال» ولذا حفل تاريخهم بالعنف الدموي الذي قوبل بالعنف، سواء من جانب الشيعة أم من جانب الأمويين، وكانت الضربة الكبرى لهم قيام الحجاج بن يوسف الثقفي على حكم العراق من قبل الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان (١٥٠٠).

# المبحث الثاني الإباضية

يرجع بعض المفكرين تسمية فرقة الإباضية إلى قرية من قرى اليهامة اسمها أباض ولكن أرجح المعلومات والمصادر، تفيد أن هذه التسمية ترجع إلى اسم أحد مؤسسيها بل داعيتها عبد الله بن إباض التميمي، وهو تابعي عاصر معاوية وتوفي في أواخر أيام عبد الملك بن مروان.

<sup>(</sup>٢٧) ولقد أخذ الجدل في مسألة تكفير مرتكب الكباشر أو عدم تكفيره جانباً من اهتهام الحركة الفكرية العربية الإسلامية بين القرنين السابع والثامن للميلاد. ومن هذا ظهرت مفاهيم ونظريات ظلت تمتد وتتبلور ضمن البحوث الفكرية، حتى كان عهد الفلسفة العربية. وقد دخلت هذه المسألة بالذات في صلب النظريات التي تألف منها علم الكلام بعد أن صار علماً . . . . . حسين مروة. النزعات المادية في الفلسفة العربية الإسلامية، الجزء الأول، ص ٥١٦. وراجع أيضاً كتاب د. علي سامي النشار، نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام، الجزء الأول، ص ٢٢٩.

<sup>(</sup>٢٨) يعتقد الأستاذ حسين مروة أن هذا الجدل الكبير الواسع حول ونظرية الإيمان، ويكمن وراءه عامل سياسي حزبي، ولم يكن جدلاً فكرياً مستقلاً عن الواقع السياسي في تلك الفترة التاريخية التي استمرت من يوم مقتل عثمان إلى عهد نشوء المعتزلة فنشوء علم الكلام ثم الفلسفة العربية الإسلامية، ص ٥٢٥ - ٥٢٦.

- مصادر فقه الإباضية: يمكن حصر مصادر الإباضية في الكتاب والسنّة والإجماع والقياس، أما في الحديث فإنهم يعتمدون على الجامع الصحيح للإمام الربيع بن حبيب المتوفى سنة ١٧٠ هـ(٢٠).

وقد انقسمت فرقة الإباضية نفسها فيها بعد إلى عدة مذاهب كالحفصية واليريدية والحارثية والواقفية والضحاكية، كها سيأتي تفصيل ذلك في سياق البحث(٣٠).

والإباضيون «هم أقل جماعات الخوارج غلوًا وأكثرهم اعتدالاً وأقربها إلى فكر أهل السنّة. فعندهم أن كفر مرتكب الذنوب الكبائر هو «كفر نعمة»، أي جمود نعمة وليس «كفر شرك» بالله. . . والإيمان عندهم هو جميع ما افترضه الله على خلقه . ولم يقولوا - مثل الأزارقة - أن أطفال الكفار كفار غلّدون في النار»(١٠).

بالإضافة إلى ذلك، فإن الإمام محمد أبو زهرة يذكر أن الإباضيين يعتبرون دماء مخالفيهم حرام، ودارهم دار توحيد وإسلام إلامعسكر السلطان.. (و) لا يحل من غنائم المسلمين الذين يجاربون إلاّ الخيل والسلاح وكل ما فيه من قوة في الحروب... (كما) تجوز شهادة المخالفين ومناكحتهم والتوارث بينهم وبدين الخوارج ثابت (٣٥).

<sup>(</sup>٢٩) لمعرفة مفصلة عن مسند الربيع بن حبيب وفقه الاباضية، أنظر: د. أحمد محمد أحمد جلي: دراسة عن الفرق في تباريخ المسلمين والخوارج والشيعة». (الرياض: مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، البطبعة الشانية، ١٤٠٨ هـ/ ١٩٨٨ م)، ص ٧٨ ـ ٨١ وص ٩٩ ـ ١٠٨.

<sup>(</sup>٣٠) لتعدد هذه المذاهب وبعضهم أسهاها فرق، راجع د. نايف مصروف، الخوارج في العصر الأموي، ص ٢٤١.

<sup>(</sup>٣١) د. محمد عبارة. تيارات الفكر الإسلامي، ص ٢٨.

<sup>(</sup>٣٢) تاريخ المذاهب الإسلامية، الجزء الأول. (القاهرة: دار الفكر العربي، ١٩٨٧ م)، ص ٧٨. لدراسة تعليلية عن الارتباط المذهبي بين الإباضية والخوارج راجع د. أحمد جلي: دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين، ص ٨١ - ٩٠، وللإطلاع على معلومات مغايرة عن الإباضية وتمييزهم عن الخوارج راجع: سالم بن حمود السهائلي. أصدق المناهج في تمييز الإباضية عن الخوارج، تحقيق وشرح د. سيده إسهاعيل كاشف. (مسقط: وزارة التراث القومي والثقافة، ١٩٧٩ م)، ص ٢٠ - ٤٨.

- تاريخ الإباضية: إن دراسة تاريخ الإباضية تقودنا إلى القول بأن هذه الفرقة كانت على صلة مع الفرق الأخرى من الخوارج القعدة والذين استقروا في منتصف القرن الأول في البصرة وجعلوها مقراً لهم. وكانوا هناك يدرسون على العالم الفقيه أبو بلال مرداس بن عبيد التميمي الذي أصر على عدم الخروج طوال الأعوام ما بين سنتي ٤٩ و ٦٠ هـ، ولكن الظروف السياسية لم تكن تساعده على مثل ذلك مما أدى بالتالي إلى قيامه بالثورة على عبيد الله بن زياد والي البصره ٦١ هـ/ ٦٨٠ م وانتهت الثورة بمقتله ".

بعد موت أبو بلال تسلم عبد الله بن إباض قيادة المعتدلين وخاصة أنه في السنة ٦٥ هـ انشق عن فرقة الأزارقة، وعندما خرج هؤلاء (الأزارقة) ضد الأمويين تركوا البصره بينها بقي ابن إباض ورفاقه فيها(١٠٠٠). وتسمى هذه الفترة من تاريخ الإباضية بمرحلة الكتهان. وبعض المصادر تعطي ابن إباض لقب إمام المسلمين.

أثناء هذه الفترة كانت هناك علاقات جيدة بين ابن إباض والخليفة عبد الملك بن مروان (٦٥ ـ ٨٦ هـ/ ٦٨٥ ـ ٧٠٥ م) تثبتها المراسلات المشهورة بينها، أما عن تاريخ وفاة ابن إباض فهو غير معروف، كها ذكر أعلاه.

تسلم قيادة الإباضية فيها بعد العالم الفقيه أبو الشعثاء جابر بن زيد الأزدي المدي قدم من نزوى في عهان ومات فيها في حوالي العمام ٩٣ هـ/ ٧١٣ م، وبعض الروايات تذكر أنه توفي سنة ١٠٠ هـ. ويعتبر جابر ابن زيد المؤسس الحقيقي للمذهب والإمام الروحي للإباضية وعنه تروى كثير من الأحاديث، وهو المسؤول الأول عن تنظيم هذا المذهب ولذلك سمي بعمدة الإباضية أو أصل المذهب. وتذكر بعض المصادر أنه إذا كان جابر هو فقيه

<sup>(</sup>٣٣) رضوان السيد، مفاهيم الجماعات في الإسلام، ص ٥٥، وعمد عمارة: تيارات الفكر الإسلامي، ص ٢٤.

<sup>(</sup>٣٤) من الجدير بالذكر أنه منذ مقتل أبي بلال بدأ مفهوما والجهاعة، و والهجرة، يلعبان دوراً كبيراً في الإيديولوجية الخارجية بل كانا من الأسباب الرئيسية التي أدت إلى بقاءها واستمرارها في عهان والمغرب.

الإباضية ومفتيهم، فإن ابن إباض كان مسؤولاً عن الدعوة والدعاة في شتى الأقطار (٣٠٠).

وقد نجح جابر في تكوين علاقات طيبة مع والي الخليفة في العراق آنذاك الحجاج بن يوسف الثقفي (حكم ما بين ٧٥ ـ ٩٥ هـ/ ١٩٤ ـ ٢٩٤ م)، حينها كان هذا الأخير منشغلاً بقتال الغلاة من الخوارج بقيادة المهلب بن أبي صفرة القائد المشهور في قتاله لكثير من فرق الخوارج وغيرهم. ولكن العلاقات ساءت فيها بعد نتيجة لاحتكاك هؤلاء مع الوالي الذي اضطر إلى نفيهم أو طردهم إلى عهان بما فيهم جابر نفسه. وكان تلميذه وخليفته من بعده أبو عبيدة مسلم ابن أبي كريمة التميمي مسجوناً، ولكنه خرج بعد مسوت الحجاج سنة أبي كريمة التميمي مسجوناً، ولكنه خرج بعد مسوت الحجاج سنة ٥٩هـ/٧١٤م (٣) وتسلم قيادة الإباضية.

كان أبو عبيدة هذا عالماً وفقيهاً وحافظاً لكثير من الأحاديث، وكان معظم الإباضية المنتشرين في أنحاء العالم الإسلامي يأتون لسماع نصحه وطلب مشورته. وبعد وفاة الخليفة عمر بن عبد العزيز (٢٦ - ١٠١ هـ) كانت الظروف المحيطة بهم قد مهدت للتكتل ضدهم، ولكن ذلك لم يقف أمام أبي عبيدة في سبيل نشر الدعوة التي بدأها بعدم تركه لمقره في البصرة، ثم استخدامه أسلوب الدعاية لمذهبه عن طريق إرسال حملات ثورية دعائية (حملة العلم) في مناطق مختلفة تحقيقاً لإقامة إمامة إباضية عالمية على حساب تساقط وانحطاط الدولة الأموية.

وهكذا، كون أبو عبيدة في البصرة مركزاً لدراسة الإباضية وفكرها يجتمع فيه طلاب العلم والدعوة من جميع أرجاء البلاد الإسلامية، وعندما يتزود هؤلاء الطلاب (حملة العلم) بهذه المعرفة والأفكار يقومون بدورهم بنشرها، وهذا بالتالي يؤدي إلى كسب مؤيدين لهذه الحركة. وعندما تتكون مجموعة كافية لديها

<sup>(</sup>٣٥) أحمد عمد جلي، دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين والخوارج والشيعة، ص ٧٧.

<sup>(</sup>١٥) المد عمد بي، وراسه عن الحرق في الربيع المساوي على الله عن الله ع

العدد والعدة عند ذلك يتوجب عليهم الظهور إلى الساحة وإعلانها وتسمى هذه المرحلة بحالة الظهور، كما ذكر في السابق. ولكن حلم أبي عبيدة لم يتحقق، وبعد وفاته أثناء حلافة المنصور (١٣٦ ـ ١٥٨ هـ/ ١٧٥ ـ ٧٧٥ م) بدأ نجم هذه الفرقة بالأفول شيئاً فشيئاً في البصرة.

### الإباضية خارج البصرة(٣٠):

- استمرت هذه الفرقة في التواجد لمدة غير قصيرة في الكوفة والموصل. وانتشرت في جنوب الجزيرة العربية حينها حدثت ثورة إباضية عام ١٢٨ - ١٢٩ هـ انتهت بمبايعة أحمد بن سليهان إماماً لهم باليمن والتي أحاطت بحضرموت وصنعاء وامتدت إلى مكة والمدينة ولكن لمدة وجيزة جداً حيث تمت هزيمتهم عام ١٣٠ هـ قرب وادي القرى.

- لعب الإباضيون دوراً هاماً في تاريخ شيال أفريقيا بدءاً من القرن الثاني للهجرة، الثامن للميلاد حيث كانت الظروف السياسية والاجتهاعية والاقتصادية مواتية لقيامهم ضد السلطة المركزية سواء في دمشق أو في بغداد في ما بعد (٢٠٠٠). وقد تمكن سلامة بن سعد وهو شيخ من البصرة وأحد الدعاة المجتهدين من تكوين مؤيدين لهذا المذهب في القيروان وما حولها، وخاصة بين قبائل البريس مثل هوارة وزناتة ونفوسة. ثم توالت الأحداث حينها قام إسهاعيل بن زياد النفوسي ـ والذي سمّي بإمام الدفاع ـ بالسيطرة على قابس سنة ١٣٢ هـ في نهاية الحكم الأموي وبداية الخلافة العباسية في المشرق، ولكنه قتل على يد عبد الرحن بن حبيب والي القيروان آنذاك، وجوته سقطت الدولة الإباضية في شهال أفريقيا (٣٠٠).

<sup>(</sup>٣٧) بالنسبة لتاريخ الإباضية في عهان، فسيدرس بالتفصيل في مبحث لاحق.

<sup>(</sup>٣٨) ابن الأثير، الكامل في التاريخ. الجزء الرابع (ببروت: دار الكتاب العمري، الطبعة الرابعة الرابعة ١٤٠٣ هـ ١٤٠٣ م)، ص ٢٢٢ - ٢٢٤، ابن خلدون، تساريخ ابن خلدون (بسيروت: مؤسسة جمال للطباعة والنشر ١٣٩٩هـ - ١٩٧٩م)، الجزء السادس ص ١١٠ - ١١١، الحبيب الجنحاني، دراسات في التاريخ الاقتصادي والاجتماعي للمغرب الإسلامي، ص ٣٧ - ٥٦.

وبينها لم يتمكن هؤلاء من تكوين دولة ، فإنهم بقوا أوفياء لمذهبهم . وكانت تجري هناك اتصالات مستمرة بين بربر شهال أفريقيا والمدارسين في البصرة ، ويرجع الفضل في ذلك إلى المركز الذي أنشأه الفقيه أبو عبيدة "، واستطاع الدعاة الأوائل من إقناع مجموعة من المهتمين والمعتنقين لهذا المذهب بالذهاب إلى مشيخة البصرة ، وبالفعل تم ذلك في سنة ١٣٥ هـ . وقد تكونت هذه البعثة من أربعة أشخاص هم : أبو درار (ضرار) إسهاعيل بن درار الغدامسي من غدامس جنوب طرابلس ، وعبد الرحن بن رستم من القيروان ، وأبو داود القبيل النفزاوي من نفزاوه جنوب تونس ، وعاصم السدراتي من سدراته غربي أوراس ، وانضم إليهم حين وصولهم البصرة أبو الخطاب عبد الأعلى بن السمح المعافري والذي سيكون إمامهم فيها بعد حين قيام الإمامة "، ومكث وحملة المعافري والذي سيكون إمامهم فيها بعد حين قيام الإمامة "، ومكث وحملة

إساعيل عبد الرزاق، الخوارج في بلاد المغرب حتى منتصف القرن الرابع الهجري، (الدار البيضاء: دار الثقافة ١٩٧٦م)، أبو ربيع سليان الباروني، مختصر تاريخ الإباضية (تونس: المطبعة السلفية، ب.ت)، ص ٢٧، أحد بن علي القلقشندي، صبح الأعشى في صناعة الانشا، الجزء الخامس، (بسيروت: دار الكتب العلميسة، السطبعة الأولى ١٤٠٧هـ/ ١٩٨٧م)، ص ١١٤ ـ ١١٥.

إن يفسر د. طريف الحالدي ظاهرة انتشار الخوارج في شهال افريقيا بقوله: وإن بعض المناطق في الشرق والغرب كانت دوماً عرضة الأفكار دينية وسياسية تعارض أفكار وعقائد الطبقات السائدة في المجتمع . . » (ومثالاً على ذلك) ونشوء المرطقة التي سميت Donatism عند بعض قبائل البرير وفي مقاطعة Numidia الرومانية بالذات في القرن الرابع الميلادي . وهذه الهرطقة كها هو معلوم كانت تدعو إلى شن حرب عقائدية على سكان المدن الافريقية البيزنطية بسبب ما وصفته بتخاذهم المديني أيام الإضطهاد . وهذا التعصب والاستثنار في الرأي عند والمدوناتية هو نراه في القرن السابع والثامن من نفس تلك القبائل البريرية بعد دخول الإسلام إلى أفريقيا إذ أن تلك القبائل اعتنقت مذهب الخوارج وحاربت سكان المدن الافريقية الإسلامية باستخدام الشعارات نفسها أو التفسير الضيق ذاته الذي استخدمه جدودهم المدوناتية من قبل . وكان أول من لغت الانتباه إلى هذه الظاهرة هو المستشرق الفرنسي غوتييه . دراسات في تاريخ الفكر التحليل لحركة المدوناتية في بلاد المغرب راجع محمود إسهاعيل عبد الرزاق ، الخوارج في بلاد المغرب ، ص ٢٦ - ٧٧ ، ولرأي معارض لأول من سبق في تفسير هذه الخوارج في بلاد المغرب ، ص ٢٥ - ٧٧ .

المعرب، على الماروني، غنصر تاريخ الإباضية، ص ٣٠؛ عوض خليفات والإباضية في المغرب العربية في دراسات إسلامية، تحرير فهمي جدعان (اربد: الأردن، منشورات جامعة الرموك، الطبعة الأولى، ١٤٠٣ – ١٩٨٣ م) ص ٨٥ – ٩١.

العلم، هؤلاء خس سنوات في البصرة رجعوا بعدها إلى شهال افريقيا ونجحوا في نشر دعوتهم وانضهام كثير من القبائل البربرية إلى جمانهم وانتخب الإباضيون سنة ١٤٠ هـ/ ٧٥٧م إمامهم أبو الخطاب ١٤٠، وتوالت القبائل البريرية (هوارة ونفوسة وزناتة) في اعتناق هذا المذهب ودعم جانب هذا الإمام الذي تمكن من السيطرة على مساحة واسعة، وجعل من طرابلس مقراً لإمامته. واستطاع الإباضيون في صفر من عام ١٤١ هـ/ يونيو ـ يوليو ٧٥٨م السيطرة على مدينة القيروان، وهكذا انتشر حكم الإباضية في منطقة كبيرة من شهال افريقيا امتدت حدودها شرقاً إلى برقة وغرباً إلى القيروان وجنوباً إلى فزان ١٤٠٠. ولكن يبدو أن الظروف كانت في غير صالح الإمام حيث أن امامته لم تستمر وذلك بسبب الخطوف كانت في غير صالح الإمام حيث أن امامته لم تستمر وذلك بسبب الخراعي ـ الوالي على مصر ـ وانتصاره على الإباضية في معركة تاورغا في الشرق من طرابلس، وسقوط أبي الخطاب وعدة آلاف من مناصريه في المعركة ١٠٠٠٠.

وأدت هذه الهزيمة إلى انسحاب كثير من الجهاعات الإباضية إلى الداخل في الصحراء أو ذهابهم إلى المغرب الأوسط، وهناك تكونت مراكز جديدة للمقاومة ضد الخلافة العباسية، بمعنى أن هذه المحن لم تثن هؤلاء الإباضيين عن الاستمرار في معارضتهم للحكم العباسي، وتمثل ذلك في قيام عبد الرحمن ابن رستم الوالي الإباضي السابق على القيروان من قبل أبي الخطاب وأحد حملة العلم، والذي تمكن من الهرب من الجيش العربي بعد سهاعه بسقوط القيروان في أيدي العباسيين وارتحل في رحلة شاقة إلى المغرب الأوسط، من تأسيس مدينة تاهرت (۵۰). كها تمثلت هذه المعارضة في قيامهم بثورة ضد السلطة العباسية

<sup>(</sup>٤٢) لمعرفة كيفية الانتخاب وطريقته عند الخوارج راجع د. عبد العزيز الـدوري والديمقـراطية في فلسفة الحكم العربي، في الديمقراطية وحقوق الإنسان في الوطن العربي، لمجموعة من الباحثين (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة الأولى، ١٩٨٣ م) ص ٢٠٦ ـ ٢٠٧.

<sup>(</sup>٤٣) الباروني: مختصر تاريخ الإباضية: ص ٢٧ ـ ٢٨.

<sup>(</sup>٤٤) المرجع السابق ص ٢٧ ـ ٢٨؛ القلقشندي، صبح الأعشى، الجزء الخامس، ص ١١٥؛ ابن خلدون، تاريخ ابن خلدون، الجزء السادس، ص ١١٢.

<sup>(</sup>٤٥) وهي مدينة مسورة ولها أربعة أبواب: باب الصفا، وباب المنازل، وباب المطاحن، وياب =

تزعمها أبو حاتم يعقوب بن حبيب في عام ١٥١ هـ/ ٧٦٨م انتهت بجبايعته إماماً لهم عام ١٥٤ هـ، ولكنه قتل بعد مطاردة العباسيين له بقيادة يزيد بن حاتم المهلبي عام ١٥٥ هـ / ٧٧٢م(١١).

ومن جراء ذلك قامت الجاعة المتواجدة في منطقة تاهرت بمبايعة حاكمها عبد الرحمن بن رستم إماماً لهم في سنة ١٦٠ هـ أو ١٦٢ هـ، وتوافد كثير من الإباضية إلى منطقة المغرب الأوسط بعد انهيار الإمامة في شرق طرابلس، واصبحت تاهرت المقر أو المركز الرئيسي لنشاطات فرقة الإباضية في شهال أفريقياس، وهكذا، تم ضم جميع صفوف إباضية شهال افريقيا تحت قيادة هذا الإمام. وبلغت الدولة الرستمية أوجها واتساعها في عهد خليفتيه عبد الوهاب ابن عبد الرحمن وأفلح بن عبد الوهاب أب وقد نجح الإمام الثاني عبد الوهاب في توحيد القبائل المربوية تحت قيادته في نهاية القرن الثاني الهجري/ الثامن الميلادي. ومع ذلك، فقد قامت حركة مناهضة للإمام تزعمها نصير بن صالح الإباضي من قبيلة نفزاوه سنة ١٧١ هـ/ ٧٨٧ م قتل فيها كثير من الفريقين، وتسببت في قيام إمام تاهرت بعقد اتفاقية سلام (موادعة) مع روح بن حاتم والي القيروان من قبل الخلافة العباسية أدت إلى استقرار الوضع لمدة تقارب من الخمسين عاماً "". وكانت الدولة الرستمية تحيط بدولة الأغالبة من جميع الجهات الخمسين عاماً "".

الأندلس. وتذكر المصادر التاريخية أن قيام دولة المرستميين هو الذي مكن دولة عبد المرحمن المداخل من الرسوخ في الأندلس ولهذا كانت تربط الدولة المرستمية بدولة بني أمية علاقات ودية (تحكمت فيها مسائل الضرورة السياسية) بل إن عمران بن مروان الأندلسي ومسعود الأندلسي كانا من بين المرشحين الذين عينهم عبد الرحمن بن رستم في مجلس الشورى لاختيار الإمام من بعده. راجع السيد عبد العزيز سالم، المغرب الكبير (٢) العصر الإسلامي (بيروت: دار النهضة العربية، ١٩٨١م) ص ٥٣٨ - ٥٤٤، ٥٦٩ - ٥٧١.

<sup>(</sup>٤٦) ابن خلدون، تاريخ ابن خلدون، الجزء السادس، ص ١١٢ ـ ١١٣.

H.A.R. Gibb and J. H. Kramers. Shorter Encyclopaedia of Islam. Leiden: (EV) E.J. Brill, 1974. P. 143 - 144.

<sup>(</sup>٤٨) راجع ملحق الإباضية في شيال افريقيا في آخر هذا البحث.

<sup>(</sup>٤٩) روح بن حاتم هو والي الرشيد على افريقيا وهو أخ لينزيد بن حماتم المهلمي السالف المذكر. تولاها سنة ١٧١ هـ وممات سنة ١٧٤ هـ، القلقشندي، صبح الأعشى، ص ١١٦ ابن خلدون، تاريخ ابن خلدون، الجزء السادس، ص ١١٣.

تقريباً بما جعل هؤلاء يلتمسون الصلح معهم. ولكن بدأت عوامل الانقسام والضعف تدب في الدولة الرستمية نتيجة النزاعات الداخلية، بما في ذلك المنازعات الأسرية والصراعات العقائدية والمشاكل السياسية والتنافس القبلي، وتسبب كل ذلك في نكث الأغالبة للصلح سنة ٢٢٤ هـ/ ٨٣٩م وهزيمة الإباضية عسكرياً في جنوب تونس بين قفصه وقسطيليه، وهكذا تم وضع حد للهيمنة السرستمية في الجنسوب التسونسي وانقسمت دولتهم إلى شسطرين منفصلين وبذلك أصبحت هذه الدولة فريسة لأطماع الدول المجاورة لها، فبينها اقتطع الأدارسة القسم الشهالي الغربي منها تابع الأغالبة هجومهم في الشرق وتكلل ذلك في انتصارهم على الإباضية سنة ٢٨٣هـ/ ٢٩٩م في الموجود إلى أن سقطت في النهاية على يد أبي عبد الله الشيعي عام ٢٩٦ هـ/ الوجود إلى أن سقطت في النهاية على يد أبي عبد الله الشيعي عام ٢٩٦ هـ/ وفقهائه إلى سدراته في واحة وارجلان في الصحراء الجزائرية. وكان فريق من وفقهائه إلى سدراته في واحة وارجلان في الصحراء الجزائرية. وكان فريق من مؤلاء الإباضية يحلمون بإعادة تأسيس الإمامة الإباضية في منطقتهم، لكن مؤلاء الإباضية في منطقتهم، لكن

وقد كانت هناك محاولات عديدة لإنشاء دولة إباضية ولكنها جميعاً لم تر النور وتحوّل الإباضيون إلى حالة الكتمان، وخاصة بعد دخول قبائل بني هلال سنة ٤٤٣ هـ إلى هذه المنطقة. وهكذا تقلص نفوذ الإباضية في شمال أفريقيا إلى ما هم عليه اليوم. وهم يتواجدون الآن في جبل نفوسة وغريان (في ليبيا)، وجزيرة جربه (في تونس)، ووارجلان ووادي ميزاب (في الجزائر والمغرب) وغيرها. ولا زالت هناك اتصالات بين إباضية شمال افريقيا وإخوانهم في المشرق إلى اليوم "".

<sup>(</sup>٥٠) عوض خليفات، والإباضية في المغرب العربيء، ص ٩٢ - ٩٤.

<sup>(</sup>٥١) لمزيد من التفصيل عن الدولة الرستمية وقيامها والفتن التي مرت بها وأماكنها ثم سقوطها، انظر سعد زغلول عبد الحميد، تاريخ المغرب العربي، الجوزء الثاني. (الاسكندرية: منشأة المعارف، ١٩٧٩ م). ص ٢٨٧ - ٤٠٦.

<sup>(</sup>٥٢) المقصود بهذه الإشارات في انتشار الإباضية في بقاع مختلفة من العالم الإسلامي ونجاحها في =

### المدارس الإباضية (٥٠):

انقسمت الإباضية إلى مدارس مختلفة على مر السنين وفي مراحل مختلفة وخماصة في مرحلة الكتمان، وكان انقسامها يرجع في الأساس إلى اختلاف عقائدي بين الإباضية بجانب الأزمات والمحن السياسية التي مرت بها. فالمدرسة والموهبية وتعتبر من أهم هذه المدارس، والاسم مشتق من الإمام الرستمي عبد الوهاب بن عبد الرحن بن رستم، وهي المدرسة التي أيدت إمامته وهم جمهور إباضية المغرب(١٠)، ولكن البعض يعزوها إلى الإمام الخوارجي عبد الله بن وهب الراسبي.

بجانب الوهبية هناك مدارس أخرى مثل «النكارية» و«النفائية»، ووالخلفية». ويعود ظهور مدرسة النكارية إلى بداية القرن الثاني للهجرة عندما أنكر بعض الاباضيين إمامة عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم الذي تولى الإمامة سنة ١٦٨ أو ١٧١ هـ، وانتخبوا بدلاً منه إمامهم أبو المعروف شعيب ابن المعروف (أو المعرف). وبداية هذه الفرقة تعود إلى قيام يزيد بن فندين اليفرني، وهو أحد المرشحين للإمامة من قِبل عبد الرحمن بن رستم حينها عين هذا الأخير قبل وفاته مجلساً للشورى يختار إمام الدولة من بين أعضائه، بالمطالبة بتكوين هيئة استشارية «لا يصدر الإمام في أمر من الأمور إلا عن رأيها ثم تدرج واستدرج من وافقه إلى إنكار إمامة الإمام عبد الوهاب من أصلها بدعوى

تكوين إمامات خاصة بها ـ سيأتي ذكر الإمامة الإباضية في عيان في مبحث لاحق ـ إلى وأن الإمامة الإباضية لا تعني صفة العموم، أو بمعنى آخر لا تشترط ضرورة وجود إمام واحد للجهاعة الإسلامية الواحدة، بل تسمح لكل جماعة من الجهاعات في أي مكان أن تختار لنفسها الإمام الذي تراه صالحاً لهاء أنظر جمال زكريا قاسم: والأصول التاريخية لقضية عهانه. المجلة التاريخية المصرية، المجلد ١٢، ١٩٦٤/ ١٩٦٥م، ص ١٦٨. ولمعرفة تفصيلية عن هذه الأماكن انظر خارطة المغرب في آخر البحث.

<sup>(</sup>٥٣) وضعت هذه التقسيمات في هذا الجزء من البحث نظراً لأن معظم هذه الانقسامات والاختلافات بين الاباضين نشأت وتطورت في منطقة شهال أفريقيا ولذلك تسمى لدى بعض الباحثين بالإباضية الأفريقية تمييزاً لها عن إباضية عهان.

<sup>(</sup>٥٤) أبو الربيع الباروني، مختصر تاريخ الإباضية، ص ٣٥.

أن في المسلمين من هو أعلم منه و أعلم منه و المعتبر النكار من الإباضية هم الغالبون على خوارج الأندلس (٥٠). كما سموا بالنكاثية لأنهم نكثوا بيعة الإمام.

أما مدرسة النفاثية فهي في نشوئها ترجع إلى بداية القرن الشالث الهجري ومؤسسها هو فرج بن نصر النفوسي المعروف بنفاث الذي رفض التعاون مع الإمام الرستمي في قتاله ضد الأغالبة، بالإضافة إلى آرائه واجتهاداته حول ما أصاب الإمامة الإباضية من امتهان على عهد أثمة بني رستم. ونتيجة للظروف السياسية المحيطة آنذاك آثر نفاث الرحيل إلى الشرق، ثم رجع وعاش بقية حياته في جبل نفوسة (٥٠).

ولكن المتعارف عليه بين دارسي الفرق الإسلامية أن أشهر المدارس الإباضية \_ أو الفرق كما يسميها البعض \_ تنقسم إلى ثلاثة: «الحفصية» نسبة إلى

<sup>(</sup>٥٥) نفس المرجع، ص ٣٤؛ السيد عبد العزيز سالم، المغرب الكبير، ص ٥٥٠؛ محمود إسهاعيل عبد الرزاق، الخوارج في بلاد المغرب، ص ١٥٣.

<sup>(</sup>٥٦) ابن حزم الأندلسي، الفصل في الملل والنحل، الجوزء الرابع، (بيروت: دار المعرفة، ١٤٠٣ هـ ١٩٨٣م)، ص١٩١.

H.A.R. Gibb and J.H. Kramers, Shorter Encyclopaedia of Islam. Op. cit., (0V) P. 145.;

بعض الباحثين والدارسين لتاريخ الإباضية ينظرون إلى أن هذه التقسيمات لا تعتبر فرقاً بـل اختلافات فكرية وبعضها يتمشى مع الفكر الإباضي وبعضها لا يرتبط بـه. أنظر مشلا كتاب علي يحيى معمر: الإباضية بـين الفرق الإسلامية، ص ٨- ٣٨، أبـو ربيع البـاروني، مختصر تاريخ الإباضية. ص ٣٥- ٣٦.

 <sup>(</sup>٥٥) أبو ربيع البارون، مختصر تاريخ الإباضية، ص ٣٧ ـ ٣٧؛ محمود إسهاعيل عبد الرزاق،
 الحوارج في بلاد المغرب، ص ١٦٦ ـ ١٦٨.

حفص بن أبي المقدام، «اليزيدية» وإمامهم يزيد بن أنيسة أو عبد الله بن يزيد، و«الحارثية» أصحاب حارث بن زيد الإباضي (٥٠).

### المبحث الثالث

# الإباضية في عمان

إن تاريخ عمان يشير إلى أنها كانت على صلة وثيقة بالفرق الخوارجية التابعة لأبي بلال. وحتى النصف الثاني من القرن الأول الهجري/ السابع الميلادي. كان سكان عهان ينظرون إلى هذا العالِم نظرة إجلال وإكبار. وتذكر روايات التاريخ أن عهان كانت حتى سنة ٧٣ هـ تابعة إلى إمامة فرقة النجدات من الخوارج والتي كانت متواجدة آنذاك في منطقة الجزيرة العربية.

وفي نهاية القرن الأول/ السابع الميلادي، سلك خوارج عهان مسلكاً إباضياً ربما يرجع الفضل في ذلك إلى جهود العالم الفقيه جابر بن زيد، هذا بالإضافة إلى تأثير وجود علماء البصرة الإباضيين والذين نفوا أو طردوا إلى هذه المنطقة من قبل والي البصرة الحجاح بن يوسف الثقفي عندما لاحظ تقاربهم مع عائلة المهلبيين (نسبة إلى المهلب بن أبي صفرة)، ودخول بعضهم في هذا المذهب ومعارضته لذلك د.

<sup>(</sup>٥٩) أنظر ملحق رقم ١، الحفصية هم أصحاب حفص بن أبي المقدام الذي قال إن بين الشرك والإيمان خصلة واحدة هي معرفة الله تعالى وحده فمن عرفه ثم كفر بما سواه أو ارتكب الكباثر فهو كافر لكنه بريء من الشرك. أما الحمارثية فهم أصحاب الحارث الإباضي الذي خالف الإباضية في قوله بالقدر على مذهب المعتزلة وفي الاستطاعة قبل الفعل وأخيراً اليزيدية الذين يتبعون يزيد بن أنيسة الذي قال بتولي المحكمة الأولى قبل الأزارقة، وتبرأ بمن بعدهم إلا الإباضية فإنه يتولاهم. أنظر محمد بن عبد الكريم الشهرستاني، الملل والنحل، المجلد الأولى، ص ١٣٤ - ١٣٣، على بن إساعيل الأشعري، مقالات الإسلاميين، ص ١٨٣ - ١٨٥، نايف معروف، الخوارج في العصر الأموي، ص ٢٤١.

T. Lewicki., «AL-Ibadiyya» Encyclopaedia of Islam. new edition vol. III, (7°) P. 649.

وحتى النصف الأول من القرن الشاني الهجري/ الشامن الميلادي بدأت المبادىء الإباضية تظهر إلى العيان بواسطة جهود الدعاة وحملة العلم، والذين بعثوا إلى منطقة عيان ببإيعاز من فقيههم أبي عبيدة. وقد ساعد هؤلاء الدعاة بعض مشاهير فقهاء عيان أمثال خيار بن سالم الطائي وموسى بن أبي جابر الأزكاني. وعلى إثر هذه المهارسات قامت حركة إباضية في عيان سنة ١٣٢ هـ/ ٥٧٠ م انتهت بمبايعة الجلندي بن مسعود إماماً ١٠٠٠ لكن هذه الإمامة الإباضية لم يكتب لها أن تستمر طويلاً وانتهت بعد إنشائها بعامين أي في عام ١٣٤ هـ/ ١٧٥٧ م، كنتيجة للحملة العسكرية العباسية بقيادة كاظم بن خزية، والتي أسفرت عن هزيمة الإباضيين ومقتل إمامهم في المعركة، وتعيين والم على عيان من قبل السفاح، عما أدى إلى ضعف وفتور الحركة الإباضية في هذه المنطقة ١٠٠٠ من قبل السفاح، عما أدى إلى ضعف وفتور الحركة الإباضية في هذه المنطقة ١٠٠٠ من قبل السفاح، عما أدى إلى ضعف وفتور الحركة الإباضية في هذه المنطقة ١٠٠٠ من قبل السفاح، عما أدى إلى ضعف وفتور الحركة الإباضية في هذه المنطقة ١٠٠٠ من قبل السفاح، عما أدى إلى ضعف وفتور الحركة الإباضية في هذه المنطقة ١٠٠٠ من قبل السفاح، عما أدى إلى ضعف وفتور الحركة الإباضية في هذه المنطقة ١٠٠٠ من قبل السفاح، عما أدى إلى ضعف وفتور الحركة الإباضية في هذه المنطقة ١٠٠٠ من قبل السفاح، عما أدى إلى ضعف وفتور الحركة الإباضية في هذه المنطقة ١٠٠٠ من قبل السفاح، عما أدى إلى ضعف وفتور الحركة الإباضية في هذه المنطقة ١٠٠٠ من قبل السفاح به عالم المنه المناهم في المركة الإباضية في هذه المنطقة ١٠٠٠ من قبل المناه المناهم في المركة الإباضية في هذه المنطقة ١٠٠٠ من قبل المناهم في المركة الإباضية في هذه المنطقة ١٠٠٠ من قبل الحملة العملية ولي المناهم في المناهم في المركة الإباضية ولي المناهم في المركة الإباضية ولي المناهم في المركة الإباهم في المركة المرك

وفي النصف الثاني من القرن الثاني للهجرة / الشامن للميلاد، عاود الإباضيون نشاطهم في عهان نتيجة لاستمرار تدفق الدعاة وحملة العلم، إليها، الإباضيون نشاطهم في عهان نتيجة لاستمرار تدفق الدعاة وحملة العلم، إليها، أمثال البشير بن المنذر والذي أرسل من قبل صاحب الجامع الصحيح الربيع بن حبيب خليفة أبي عبيدة. وتمركزت هذه الحركة الجديدة في مدينة نزوى (في العمق العهاني) وعقد مجلس عام ۱۷۷ هـ/ ۷۹۳م ضمّ كبار العلماء والشيوخ تحت إمرة موسى بن أبي جابر الأزكاني، وتم في هذا المجلس الإعلان عن اختيار إمام جديد لعمان هو محمد بن عفان والذي ينتمي إلى قبيلة أزد من بني مجمد. بعد هذا الإمام تولى خليفته الوارث بن كعب الحروصي (۱۷۹ ـ ۱۹۲ هـ/ بعد هذا الإمام وأثناء إمامته تم نقل مشيخة البصرة إلى نزوى التي أصبحت

<sup>(</sup>٦١) يلاحظ أن هذه الإمامة قامت وقت سقوط الدولة الأمـوية (٤٠ ــ ١٣٢ هـ/ ٦٦١ - ٧٥٠م). وبداية تأسيس الدولة العباسية (١٣٢ ــ ٦٥٦ هـ/ ٧٥٠ ــ ١٢٥٨م).

<sup>(</sup>٦٢) لعل أشهر الثورات التي قادها الإباضيون ضد الأمويين والعباسيين هي دما قام به سليهان وسعيد الجلنديين، اللذان كانا يقومان بشؤون الإمامة في عهان زمن الوالي الأموي الحجاج بن يوسف الثقفي. لكن الهزيمة لحقت بهذه الثورة، فاضطر الإثنان إلى الفرار إلى بلاد الزنج، مما كان من أثره انتقال المذهب الإباضي إلى شرق أفريقيا (زنجبار وغيرها). . . ، ؛ جمال زكريا قاسم دالأصول التاريخية لقضية عهانه، ص ١٦٨.

<sup>(</sup>٦٣) المقصُّود بالمشيَّخة هنا هو ذلك المكان الذي يجتمع فيه كبار المشايخ والعلماء والفقهاء في فـترة زمنية معينة.

فيها بعد المركز الروحي للإباضية والمركز السياسي والثقافي للدولة الإباضية. وللدلالة على ما لعهان من أهمية في تاريخ الإباضية هذا القول الإباضي: «بدأ العلم بالمدينة وفرَّخ بالبصرة وطار إلى عهان»(١٠).

استمر حكم الأثمة الإباضين في عيان مدة ليست بالقصيرة تخللها حكم الإمام غسان بن عبد الله اليحمدي الأزدي (مات ٢٠٧هـ/ ٨٢٨ أو الإمام عبد الملك بن حميد الذي امتد حكمه لمدة ثمانية عشر عاماً، بعدها تولى مهنا بن جيفر (٢٢٦ ـ ٢٣٧ هـ/ ٨٤١ ـ ٢٥٨ م) الإمامة، ونتيجة لحكم هذا الأخير أصبحت منطقة حضرموت تابعة لإمامة عمان. خلفه بعد ذلك الصلت بن مالك الخروصي حتى عزل عام ٣٧٣ هـ/ ٨٨٨ م، وتولى بعده راشد بن النظر اليحمدي (٢٧٤ ـ ٢٧٠ هـ/ ٨٥٠ ـ ٩٨٠ م)، ثم خلفه عزان ابن عمم الخروصي (٢٧٠ ـ ٢٨٠ هـ/ ٩٨٠ م).

وفي أثناء هذه الفترات وقعت صدامات عنيفة أدت إلى انقسامات سياسية وفكرية وحروب بين القبائل النزرية والقبائل الهناوية، ويشير المؤرخ الدكتور فاروق عمر إلى أن هذه الانقسامات السياسية والفكرية «تبلورت في ثلاث تكتلات أو مدارس فكرية سياسية، هي:

١ ـ مدرسة الرستاق التي أيدت الإمام الصلت وهاجمت بعنف الثوار الذين أسقطوه عن الإمامة، وتبنت آراء متطرفة حول طبيعة الإمامة الإباضية.

٢ - مدرسة نزوة التي كانت عايدة بين مؤيدي الصلت بن مالك ومعارضيه، وتبنت آراء معتدلة وحاولت التوفيق والمسالمة بين الأطراف الإباضية المتنازعة.

<sup>(</sup>٦٤) أنظر

T.Lewicki., «Al - Ibadiyya» Encyclopaedia of Islam. op. cit. P. 652.

<sup>(</sup>٦٥) عن أثمة الإباضية في عمان. راجع ملحق رقم ٣.

٣ ـ وجهة النظر التي عبرت عن موقف الشوار ضد الإمام الصلت بزعامة موسى (١١٠).

وخلال القرن الشالث الهجري/ التاسع الميلادي استخدم بعض زعاء القبائل في عان لقب الوالي، ومع أن هذه الفترة شهدت الحكم الرستمي في شال أفريقيا وزعامتهم للإمامة الإباضية، إلا أن ولاة عان الإباضيين كانوا ينتخبون من قبل سكان عان ولا يعينون من قبل أئمة المغرب. وهكذا حل الانقسام في منطقة عان وقسمت إلى عدة ولايات وعاش أثمتهم في منطقة نزوى (نزوه)(۱۷).

في العام ٢٨٠ هـ/ ٢٨٣ م انضوت عان من جديد في ظل الدولة العباسية بعد الانتصار الذي حققه القائد العباسي محمد بن نور والذي قتل فيها بعد. غير أن إباضية عان الداخل بقوا يتمتعون باستقلال نسبي عن الدولة العباسية. وبالرغم من تمكن العباسيين، ومن بعدهم السلاجقة من ضم هذه المنطقة إليهم، إلا أن الإمامة الإباضية استمرت هناك دون انقطاع، وخير شاهد على ذلك هو توني أثمتهم حكم البلاد في القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي، حسب ما تذكره المصادر الإباضية (١٨).

وهكذا ظلت الإمامة الإباضية في عمان تسير دون انقطاع تقريباً على مدى أربعة قرون، ثم توقفت هذه الإمامة لمدة قرنين ونصف سيطر خلالها النبهانيون على الحكم وألغوا بدورهم الإمامة واستخدموا لقب الملك في حكمهم (١١٠).

(٦٧) انظر

<sup>(</sup>٦٦) تاريخ الخليج العربي في العصور الإسلامية الوسطى (بغداد: دار واسط للدراسات والنشر والتوزيم. الطبعة الثانية، ١٩٨٥م) ص ١٢.

T.Lewicki., «Al - Ibadiyya» op.cit., P. 652.

<sup>(</sup>٦٨) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٦٩) لدراسة تحليلية مختصرة عن تاريخ عهان السياسي داخل الدول العهانية إلى قيام دولة اليعاربة. راجع:

J.C. Wilkinson, «The Origin Of the Omani State» in The Arabian Peninsula: Society and Politics. edited by Derek Hopwood. Studies on Modern Asia and Africa, 8. London: George Allen and Unwin Ltd., 1972. PP. 67 - 83.

> حكم اليعاربة في عيان وبداية حكم البوسعيد:

في النصف الأول من القرن التاسع الهجري/ النصف الأول من القرن الخامس عشر الميلادي، قامت الثورات الإباضية التي أعادت الإمامة إلى عمان، واستمرت خلالها الإمامة قائمة حتى عام ١٥٦١م ثم انقطعت لأكثر من ستين عاماً انتشرت خلالها المحن والفتن ـ على حد قول المؤرخ نور الدين السالمي ـ وقامت على أثرها الإمامة الإباضية عمثلة في أسرة اليعاربة بزعامة الإمام ناصر مرشد اليعربي أول أثمة اليعاربة الذي بويع له بالرستاق عام ١٠٣٤ هـ/ مرشد اليعربي وظلت هذه الأسرة تمارس الحكم في عمان من عام ١٦٢٤ حتى عام ١٧٣٨ م٥٠٠. ويوجز لنا جمال زكريا قاسم الوضع، وذلك على النحو التالي:

ووعلى الرغم من عدم ميل الإباضيين إلى حصر الإمامة في أسرة واحدة، فإن الإمامة استمرت قائمة في تلك الأسرة على طريقة الانتخاب بين أفرادها لأكثر من مائة عام. وسبب ذلك فيها يبدو أن هذه الأسرة نجحت في تعزيز مركزها لدى العهانيين، بفضل جهودها في الصراع الذي نشب بين عهان

<sup>(</sup>٧٠) فاروق عمر، تاريخ الخليج العربي في العصور الإسلامية الوسطى، ص ١٤.

<sup>(</sup>٧١) ولقد جرت عاولة فاشلة للقضاء على سلطة النبهانية وإعادة الإمامة الإباضية في القرن الخامس عشر الميلادي وكانت نتيجتها أن عزز ملوك النبهانية نفوذهم وذلك بالتحالف مع الحساوية من خارج عهان. إن ذلك التحالف مع كتلة غير عهانية أدى إلى رد فعل إقليمي داخل عهان حيث اجتمعت قبائل عهان بزعامة ناصر بن مرشد اليعربي لطرد الدخلاء والقضاء على النبهانية المتحالفين معهم». فاروق عمر، تاريخ الخليج العربي، ص ١٤ - ١٥. انظر أيضاً بدر الدين عباس الخصوصي: دراسات في تاريخ الخليج العربي الحديث والمعاصر، الجزء الأول. (الكويت: جامعة الكويت، الطبعة الأولى، ١٩٧٨م)، ص ١٥.

<sup>(</sup>٧٢) لمتابعة مراحل حكم أسرة اليعاربة من بدايتها إلى نهايتها أنظر ملحق رقم ٤.

والبرتغاليين، وبفضل ما حققته لعمان من تفوق بحري، وخاصة في عهد أثمتها ناصر بن مرشد وسيف بن سلطان، ٣٠٠٠.

وما لبثت هذه الأسرة أن واجهت صراعاً أسرياً خطيراً حسول منصب الإمامة، ولجناً بعض المتنازعين من أبناء الأسرة إلى الاستعانة بالفرس، ولبّى حاكم الفرس آنذاك نادر شاه النداء \_ والـذي لا يخفي من وراثه نواياه في بسط نفوذه والسيطرة الفارسية على الساحل الغربي من الخليج (٢٠٠).

أدى احتلال الفرس لعبهان (١٧٣٨ - ١٧٤١ م) إلى قيام ردة فعل مضادة تمخضت عن قيام حركة تحررية عهانية ضد الفرس بقيادة حاكم إقليم صحار من قبل اليعاربة أحمد بن سعيد. وكانت من نتائج خلاص بلاده من سيطرة الفرس أن انتخب إماماً للعهانيين (١١٦١ هـ/ ١٧٤٣ م)، وهكذا انتقلت الإمامة من أسرة اليعاربة إلى أسرة البوسعيد والتي لا تسزال تحكم عسهان إلى السوقت الحاضر (٣٠٠).

## حكم البوسعيد في عيان وانفصال الإمامة عن السلطة:

ظل الإمام أحمد بن سعيد يحكم عان في العاصمة اليعاربية: الرستاق حتى

<sup>(</sup>٧٣) والأصول التاريخية لقضية عيان، ص ١٦٩. راجع أيضاً: بدر البدين عباس الخصوصي. دراسات في تاريخ الخليج العربي الحديث والمعاصر، ص ٦٥ ـ ٦٨.

<sup>(</sup>٧٤) إن تاريخ عيان كدولة قد هيمنت عليه ثلاث اعتبارات: الوضع القبلي ودور الإسامة والصراع بين العيانيين والأجانب على السيطرة على مناطقها الساحلية. أنظر:

J.C. Wilkinson, «The Origin of the Omani State» op. cit., P. 67.

<sup>(</sup>٧٥) بدر الدين عباس الخصوصي. دراسات في تاريخ الخليج العربي الحديث والمعاصر، ص ٧٦. ومن الجدير بالذكر وأنه منذ مطلع القرن الثامن عشر حسب تفسير كيلي .. كانت هناك قوتان تتحكيان في الحياة السياسية في عيان: الانقسام المذهبي بين الإباضية والسنة المذي قسم السكان منذ القرن الثاني للهجرة، والتحزب الهناوي ـ الغافري بين القبائل الذي كان يبوازي إلى حد كبير الانقسام الأول». وهكذا وفإن هذه التحزبات القبلية المذهبية الأصل أسهمت إسهاماً كبيراً في إضعاف الانتفاضة الوطنية بإجبار الأطراف المتنازعة على الاستعانة بالقوى الأجنبية نفسها، الفرس أولاً (أعوام ١٧٣٧ - ١٧٤٢ م) في زمن اليعاربة، ثم الإنجليز (أعوام والجزيرة العربية، المجتمع والدولة في الخليج والجزيرة العربية. (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، العلمة الأولى، ١٩٨٧ م).

وفاته عام ١٧٨٣ م. بعد ذلك أجمع العيانيون على تولي ابنه سعيد الإمامة، ولكن الصراع نشب عندما خرج عليه رجال الدين الإباضية وقيام ناصر بن أبي نبهان ومطالبته بإقصاء سعيد وانتخاب إمام جديد يرضاه العيانيون، عما أدى إلى مزيد من الاضطرابات في أنحاء عان نتج عنه انفصال الساحل العياني عن الداخل، عندما تمكن ابنه حمد من الانفراد بحكم مسقط وانتزاعها من محمد بن خلفان البوسعيدي نائب الإمام هناك ونقل عاصمة البلاد إليها(١٠٠٠). «وبوفاة حمد عام ١٧٩٢ م دخل عمه سلطان بن أحمد وأخواه سعيد وقيس في اتفاق سمّي إتفاق برقه الذي توزعت بموجبه السلطة بينهم، على أن يحكم سلطان مسقط ويبقى سعيد في الرستاق ويحتفظ قيس بصحار. وكان ذلك في الواقع البداية المرسمية لانقسام عان إلى الساحل الذي يحكمه السلطان، والداخل القبلي الذي يحكمه الإمام، أي بداية انفصال السلطنة عن الإمامة. . ه(١٠٠٠).

وهكذا، فإن انقسام السلطة بين الداخل (الإمامة في السرستاق) والساحل (مسقط) والتخلي عن العاصمة ذات الموقع المتوسط في البلاد والتي كانت تحافظ على سياسة التوازن القبلي والصراع المذهبي. كل ذلك تمخض عن زيادة في حدة التوتر والانقسام في عمان لمدة تقارب القرنين من الزمان (٢٨٠٠).

<sup>(</sup>٧٦) بدر الدين عباس الخصوصي. دراسات في تاريخ الخليج العربي، ص ٧٨ - ٧٩.

<sup>(</sup>٧٧) خلدون حسن النقيب: المجتمع والدولة في الخليج والجزيرة العربية، ص ٧٨.

<sup>(</sup>٧٨) ووشهد عهد الإمام سعيد بن أحد الذي استمر إلى عام ١٨٢٠ م ثنائية الحكم في عيان، من حكم ديني بمثله هو كإمام في الداخل، وحكم زمني على الساحل لطبيعة الظروف التي دعت إليه هو ... وعما شجع ولاة الساحل على إقامة علاقات مع العالم الخارجي (الهولنديين، الفرنسين والانجليز) هو ضعف سلطة الإمام وبسبب التفكك الداخلي الذي نتج عن اقتطاع أقاليم البلاد لبعض أفراد الأسرة الحاكمة ... وعلى هذا النحو بدأ ظهور السلطنة التي اتخذت مسقط عاصمة لها على حين ظلت الإمامة في عاصمتها الرستاق. لكن وجود حكم في مسقط، وحكم آخر في المنطقة الساحلية جعل سلطة الإمامة تتقلص وتنزوي في المقاطعات الداخلية، على حين أخذت السلطنة تضطلع بشؤون الحكم تدريجياً. يضاف إلى ذلك أنه بعد وفاة الإمام سعيد، وعدم مواتاة الفرصة لانتخاب إمام جديد، أصبح حكام الساحل هم السلطة القائمة فعالًا. وأدى ذلك إلى الإنفصال بينهم وبين الإباضيين في الداخل، لأنهم لم يكونوا على استعداد للإعتراف بأسلوب للحكم سوى الإمامة الإباضية، وأثروا الاحتفاظ بشخصيتهم دون اعتراف منهم بشرعية الحكم القائم على الساحل. ولم يعبأ حكام الساحل بذلك، إذ أنهم حدون اعتراف منهم بشرعية الحكم القائم على الساحل. ولم يعبأ حكام الساحل بذلك، إذ أنهم حدون اعتراف منهم بشرعية الحكم القائم على الساحل. ولم يعبأ حكام الساحل بذلك، إذ أنهم حدون اعتراف منهم بشرعية الحكم القائم على الساحل. ولم يعبأ حكام الساحل بذلك، إذ أنهم حدون اعتراف منهم بشرعية الحكم القائم على الساحل. ولم يعبأ حكام الساحل بذلك، إذ أنهم حدون اعتراف منهم بشرعية الحكم القائم على الساحل. ولم يعبأ حكام الساحل بذلك، إذ أنهم حدون اعتراف عنه مي الساحل. ولم يعبأ حكام الساحل بذلك، إذ أنهم حدون اعتراف عنه مي الساحل بذلك، إن أحدون اعتراف علي الساحل بقائم المياحل بذلك، إذ أنهم حدون اعتراف علي الساحل بدلك، ولم يعبأ حكام الساحل بذلك، إذ أنهم حدون اعتراف علي الساحل بدلك المورك المورك

ولمتابعة الحديث عن تطور الإمامة بعد أحمد بن سعيد، فإنه لم يستطع ابنه سلطان (١٧٩٧ - ١٨٠٤ م) ولا ابن أخيه بدر بن سيف (١٧٩٠ - ١٨٠٧ م) أن يسيطرا بقوة على حكم البلاد نتيجة للانقسامات العائلية والظروف السياسية الخارجية المحيطة بهم. وهكذا، فقد اغتيل بدر من قبل ابن عمه سعيد بن سلطلن (١٨٠٦ - ١٨٥٦ م) والذي شهد عهده صراعاً بين الساحل والداخل، وتحول مركز الثقل إلى جانبه في مسقط. كما امتد سلطانه على منطقة كبيرة في عمان وخارجها، وانتهى به المقام أن توجّه في عام ١٨٢٩ م إلى شرق أفريقيا والإقامة في زنجبار وترك الحكم في عمان في يد ابنه ثويني. وهكذا، وبعد وفاة سعيد عام ١٨٥٦ م بقي ثويني حاكماً على عمان وأخوه ماجد والياً على منطقة زنجبار، لكن الأخوين تصادما معاً مما أدى إلى تدخل الإنجليز (والذين كانت لهم اهتهامات بالغة في المنطقة ونفوذ واسع) واعتبرت وممتلكات، البوسعيد في أفريقيا مستقلة عام ١٨٦١ م تحت إمرة ماجد بينها استمر حكم ثويني على مسقطه.

وفي السنوات الاثنتي عشرة اللاحقة كانت عيان تعاني من مشاكل اقتصادية نتيجة لفقدانها زنجبار ودخول الموحدين في المناطق المحيطة بهم، بالإضافة إلى المشاكل الداخلية المتعلقة بشؤون الحكم في مسقط. وبالرغم من هذه الأحداث

لم يعودوا بحاجة إلى تأييد ديني يعتمدون عليه، بل بدأوا يستندون إلى نواح أخرى لتأييد نفوذهم، كاصطناع القوة العسكرية، وموالاة الاتصال بالدول الأجنبية. وساعد الإباضيون على عدم الاعتراف بحكم السلاطين والتمسك بنظام الإمامة رغماً عن عدم انتخاب إمام جديد يخلف الإمام سعيد، أن الإباضية كمذهب لا ترى ضرورة توالي الأثمة في الحكم، بل تسمح بوجود فترات تخلو فيها الإمامة، ما دام لا يوجد شخص جدير بها، وهي الفترات التي يطلق عليها الإباضيون فترات الشغور. وعلى ذلك فليس انقطاع الإمامة في فترة من الفترات معناه انتهاؤها، لأن الإمامة كانت تنظهر ثم تختفي، ثم تعود إلى الانبعاث حينها تواتيها الفرصة». (كما هو موضح سابقاً من قبل الباحث). لاهمية هذا الموضوع ذكرت هذه الفقرة بأكملها. ومن أجل مزيد من التحليل في قضايا الإمامة الإباضية والسلطنة في عمان، راجع: جمال زكريا قاسم: والأصول التاريخية لقضية عمان»، ص ١٧٠ ـ ١٧٢.

<sup>(</sup>٧٩) لمزيد من التفصيل عن دور سعيد بن سلطان في عهان ونفوذه خارجها أنظر، حسن ابراهيم حسن، انتشار الإسلام في القارة الإفريقية (القاهرة: مكتبة النهضة المصرية، الطبعة الشالثة، ١٩٨٤م) ص ١٩٤٤ - ٢٠٧.

فقد استطاع ثويني من إعاقة خطط أخيه تركي بن سعيد ولكنه، أي شويني، اغتيل من قِبل ابنه سالم عام ١٨٦٥ أو ١٨٦٦ م، بعدها تسلم سالم الحكم ولكنه كان على خلاف ليس فقط مع عمه تركي ولكن لظهور التحالف القبلي والديني من قبل القوات الداخلية بقيادة عزان بن قيس والذي بايعته المنطقة الداخلية أخيراً إماماً عليهم. وفي العام ١٨٦٨ م استولت قوات عزان على مطرح ومسقط وانتهى الأمر بسالم أن هرب إلى فارس (٩٠٠).

وبعد مقتل الإمام عزان بن قيس عام ١٨٧٠ م في صراعه مع تركي بن سعيد على السلطنة، تولى الأخير الحكم واستولى على مسقط في السنة التالية الم١٨٧١ م) وتخلل حكمه كثير من الأمور الداخلية والشؤون الخارجية ثم توفي عام ١٨٨٨ م. بعد ذلك تولى فيصل بن تركي الحكم (١٨٨٨ - ١٩١٣ م) ثم تيمور بن فيصل (١٩١٣ - ١٩٣١ م) فسعيد بن تيمور (١٩٣٦ - ١٩٧٠ م)، والذي بدأ يخطط في أواسط الأربعينات على العمل في استخدام قواته العسكرية لمد نفوذه وسيطرته على الداخل. وشرع في هذه التحركات عام ١٩٣٧ م بدءاً بدفع الأموال لرؤساء القبائل والتي كانت تأتيه من خلال تعاونه مع شركة الزيت البريطانية وما أن حل عام ١٩٤٥ م إلا وهو على علاقات حسنة وجيدة مع كثير من الشخصيات الهامة في البلاد، ما عدا الإمام محمد بن عبدالله مع كثير من الشخصيات الهامة في البلاد، ما عدا الإمام محمد بن عبدالله الخليلي الذي بويع بالإمامة عام ١٩٢٠ م (٩٠٠). هذا الإمام كانت له مكانة مرموقة بين مؤيديه ولذلك، فإن محاولات السلطان سعيد لم يتم لها النجاح إلا في عام بين مؤيديه ولذلك، فإن محاولات السلطان سعيد لم يتم لها النجاح إلا في عام بين مؤيديه ولذلك، فإن محاولات السلطان سعيد لم يتم لها النجاح إلا في عام

<sup>(</sup>٨٠) كانت إمامة عزان ذات أهمية من ناحيتين: أولاً، لأنها وأدت إلى الإطاحة بحكم السلاطين في مسقط، وإن كان ذلك لفترة مؤقتة. وثانياً، (لأنها) لأول سرة تقوم فيها الإمامة في مسقط، وكانت تقوم قبل ذلك في العواصم القديمة (أزكى، بهل، الرستاق، نزوى)، جمال زكريا قاسم والأصول التاريخية لقضية عيان، ص ١٧٦. لمعرفة هذه الأماكن راجع خارطة عيان في آخر البحث.

<sup>(</sup>٨١) لقد أعيد بعث الإسامة الإباضية عام ١٩١٣ م حينها تولى شؤونها الإمام سالم بن راشد الخروصي (راجع ملحق رقم ٤). هذا وقد شهد عام ١٩٢٠ م معاهدة هامة هي معاهدة السيب والتي نظمت العلاقة بين سلطنة مسقط وإمامة عان. لمزيد من المعلومات عن هذه المعاهدة وآثارها في المنطقة انظر كتاب د. خلدون النقيب، المجتمع والدولة في الخليج والجزيرة العربية، ص ١٠٥ ـ ١١٩.

1908 م وهي سنة وفاة الإمام الخليلي "". وفي هذه الفترة كان الوضع الداخيلي قد تغير بصورة ملحوظة ، خاصة وأن المناطق الداخلية من عيان كانت تتمتع تقريباً باستقلال ذاتي تحت نظام قبلي ، ولكنه ونتيجة للمد القومي العربي وإمكانية انتشاره في المنطقة ، ثم احتهال وجود منابع للبترول في أراضي الإمامة ، كل ذلك دعا السلطان سعيد إلى الدخول عسكرياً إلى هذه المناطق والقضاء على الإمامة الجديدة بقيادة غالب بن علي الهنائي والسيطرة على هذه الأماكن وضمها إلى سلطنته عام ١٩٥٥ م "". وهكذا تمكنت السلطة في مسقط أخيراً من توحيد عيان رغم حدوث بعض الاضطرابات والثورات ولكنها لم تثمر عن شيء (١٩٠٠ وانتهى بها المطاف إلى استمسرارية حكم سعيد بن تيمور حتى ٢٣ يسوليو وانتهى بها المطاف إلى استمسرارية حكم سعيد بن تيمور حتى ٢٣ يسوليو ملطنة عهان وحكم البلاد إلى الوقت الحاض (٥٠٠).

خاتمة

لقد حاول البحث، ما أمكن، مناقشة موضوع الخروج (الشورة) على السلطة المركزية في التاريخ الإسلامي متمثلًا في فرقة الخوارج. هذا الخروج،

<sup>(</sup>٨٢) من الجدير بالذكر أنه في ديسمبر من عام ١٩٥١ م اعتبرت عمان دولة مستقلة بموجب معاهدة صداقة مع بريطانيا باسم سلطنة مسقط وعمان يرأسها السلطان سعيد بن تيمور.

<sup>(</sup>٨٣) إن الأحداث التي وقعت بين عامي ٥٤ ـ ١٩٥٧ م وهي تمكن قوات مسقط من الأراضي الإمامية في الداخل دفعت بالقضية العانية إلى مجال المناقشة الدولية. لمتابعة تطورات هذا التدخل بتفصيل وتحليل أوسع انظر:

John Peterson. «Oman in the Twentieth Century: Political Foundations of an Emerging State «Ph.D. Dissertation. The Johns Hopkins University, Washington D.C. 1977.

راجع أيضاً جمال زكريا قاسم والأصول الناريخية لقضية عهان، ص ١٨٠ ـ ١٨٥.

<sup>(</sup>٨٤) من ضمن هذه الإضطرابات والأحداث، بجانب مشاكل الإمامة والسلطنة، ثـورة ظفار والتي منذ أواسط الستينات بدأت تمثل تحدياً جدياً ربحا كان أقـوى وأشد من دور الإمـامة ولكن لا يسع المجال والبحث هنا للحديث عن هذه الثورة. للإطلاع راجع.

John Peterson «Oman in the Twentieth Century» Op. Cit. PP.306 - 374.

 <sup>(</sup>٥٥) جاءت هزيمة هذه الحركات والمعارضة في عام ١٩٧٤ م. لمتابعة المراحل التاريخية لتطور الإمامة والسلطنة في عيان الساحل والداخل والأسر الحاكمة راجع ملحق ٤، ٥، ٦.

والذي كان في أساسه خروجاً سياسياً ثم أخذ الطابع الديني يغلب عليه مثله كمثل سائر الفرق الإسلامية الأخرى، كان نتيجة الخلاف المشير حول مسألة السلطة والحكم المتمثلة في مفاهيم الخلافة والإمامة. هؤلاء الخوارج كان لهم دورهم الكبير في إثارة الكثير من المحن والفتن في عهد الدولة الأموية، عما ساعد بطريق أو بآخر إلى إحداث كثير من الاضطرابات وعدم الاستقرار، ومهد الطريق بالتالي لقيام الدولة العباسية التي قامت هي بدورها بمحاربة هذه الفرقة، وانتهاء الأمر بها بأن انتقلت إلى مناطق بعيدة ونائية عن مركز السلطة.

وكيا بين البحث، فإن هذه الفرقة الأصل انبثقت عنها الإباضية بعد الختلافها مع شقيقتها الأزارقة. وقد تناولت الدراسة، بعد ذلك، تحليل الأصول الفكرية والسياسية لهذه الفرقة وخرجت بنتيجة مؤداها أن هناك مبادىء عامة تجمع بين هذه الفرقة وغيرها من فرق الخوارج، وهناك أمور باعدت بينها وبين غيرها من هذه الفرق. ومن هذه الأمور هو تميّزها عن غيرها بالاعتدال في الآراء الدينية والواقعية في المواقف السياسية «الاعتدال السياسي» والبعد عن المثالية، كها انتجت الإباضية منهجاً سرياً منظياً، من خلال حملة العلم والدعوة السرية، أعطاها القبول والاستمرارية والثبات خلال قرون الإسلام العظمى.

ومن خلال تطرق البحث إلى ملامح نشوء وتطور فرقة الإباضية في أماكن غتلفة من العالم الإسلامي وجد أن انتشار هذه الفرقة تلازم مع دورها في قيام بعض الدول، وكان ذلك واضحاً في منطقتين هامتين، ساعدت ظروفها الجغرافية على تمركزهما في تلك المناطق، وهما شيال أفريقيا والجزء الجنوبي الشرقي من شبه الجزيرة العربية: تخلل هذه الفترات وهذه الأقاليم صراعات مذهبية، وانقسامات قبلية، ونزاعات أسرية ومنازعات إقليمية، وتدخلات أجنبية وأطهاع خارجية، واندثرت في شيال أفريقيا بينها ترعرعت في عهان مع سيطرة السلطنة في النهاية على الحكم الشامل في الداخل والساحل.

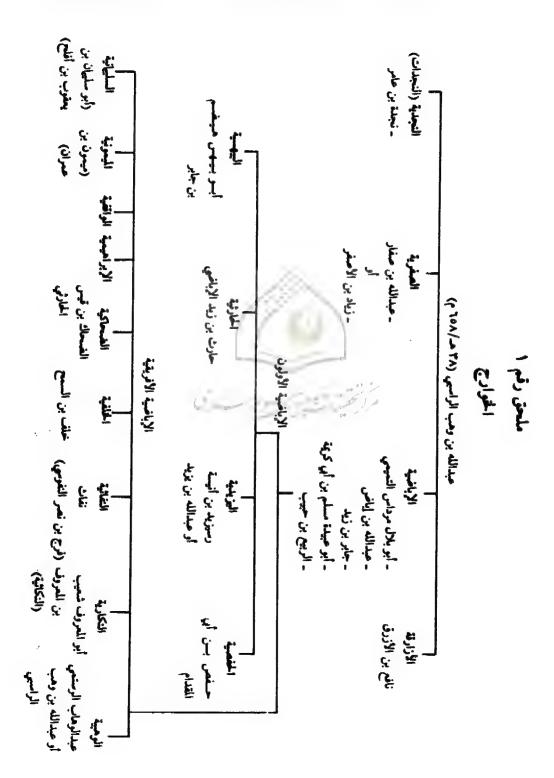

#### ملحق ۲

### الإباضية في شهال أفريقيا"

أبو الخطاب عبد الأعلى بن السمح المعافري سيطرة عمد به الأشعث تولى الإمامة ١٤٠ هـ/٧٥٧ م الخزاعي، الموالي وأحمد كبسار مات في معركة تاورغا في صفر ١٤٤ هـ/٧٦١م القيادة في عصر المنصسور قام الإباضيون بثورات عديلة ضد العباسي، على القيروان السلطة السياسية (ت ۱٤٩ هـ) أبــو حاتم يعقــوب بن حبيب تــولى قساد ثنورة سنسة ۱۵۱ هـ/۷۹۸ م قتل على يد يزيد بن حاتم بن قبيصة الإمامية ١٥٤ هـ تـوفي ١٥٥ وسمي إمام الدفاع بن المهلب بن أبي صفرة ودخسل - Nov/-القيروان سنة ١٥٥ هـ/٧٧٢ م عبد الرحن بن رستم تولى الإمامة بتأسيس الدولة على يد عبدالرحمن كان قاضي طرابلس وتولى ولاية ١٦٠ هـ/١٦٢ هـ (٧٧٦م) مات بن رستم وبداية العهد الرستمي افريقية من قبل الإمام أبي الخطاب ١٧١ 💉 🗻 (٧٨٧ م) (الإمامة الرستمية) - قسام بانشاء مجلس للشسوري (AFI a-/3AY 9) لاختيار الإمام بعد وفاته عبدالوهاب بن عبدالسرحن بن خروج يزيد بن فندين اليغري بسبب رســــم تـــولى ١٦٨ ـ خروج خلف بن السمح ابن الإمام ١٩٨ هـ/١٨٤ ـ ١٩٨م وقسيل أى الخطاب انهزامه في مصركة سنة رغبته في الرئساسة والتسوظيف في 141 - 4.7 <del>--</del>2\7XY - 77X<sup>2</sup> ٢٢١ هـ وإليه تنسب الحلفية المناصب العليا في الدولة (سموا جاعته فيها بعد بالنكارية) أفيلع بن حبيدالسوهساب ١٩٨ --- ـــ استطاعوا جمع شمل الإباضية في كل ۲٤٧ هـ/ ۸۱۴ ـ ۲۸۸ وقسيسل المغرب وشملت عمتلكاتهم معسظم /- YOA -- Y'A أقاليم المغربين الأدنى والأوسط حدث خلاف مع فرج النفوسي **6 844 - 844** المعروف بنفاث وإليه تعبود فبرقبة

<sup>(\*)</sup> وضعت هذه المعلومات من قبل الباحث مع الرجوع إلى المصادر التالية: أبو ربيع سليهان الباروني، غتصر تاريخ الإباضية، ص ٢٧ - ٤٥؛ السيد عبد العزيز سالم، المغرب الكبير (٧) العصر الإسلامي، ص ٣٣٥ - ٥٦٦؛ سعد زغلول عبد الحميد، تاريخ المغرب العربي (٧)، ص ٨٩٠ - ٢٠٥؛ عوض خليفات «الإباضية في المغرب العربي» دراسات إسلامية، ص ٥٠ - ٤٠، عمدود إسهاعيل عبد السرزاق، الخسوارج في بسلاد المغسرب، ص ٨٦ - ٥٥ و ١٤٠٤.

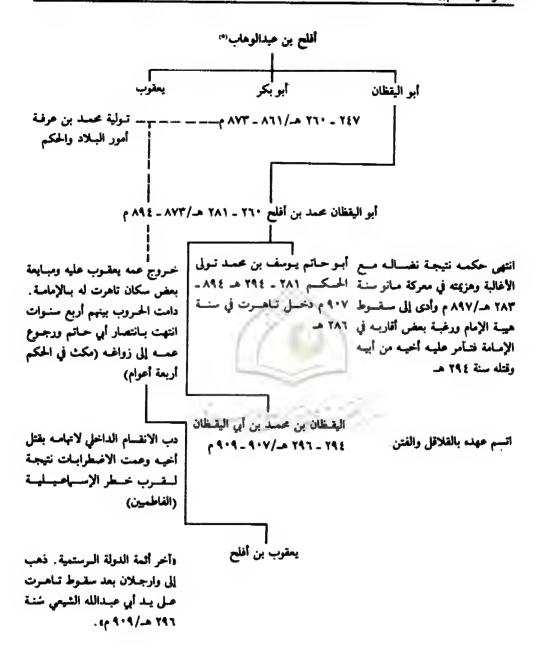

<sup>(\*)</sup> المرجع السابق.

### ملحق ٣ الإباضية في عمان

الجلندي بن مسعود (۱۳۲ - ۱۳۶ هـ/۷۵۰ - ۷۵۲م) قضى على الإمامة كاظم بن حزيمة (الحملة المباسية) أو حازم التميمي ١٣٤ هـ/ ٧٥١ - YOY/ فترة فتور الحركة وإن شهدت بعض الثورات التي ١٣٤ ـ ١٧٧ هـ | قادها سليهان وسعيد الجلنديين وفشلهها ثم انطال هام إلى شرق أفريقيا اختيار الإمام عمد بن عفان ١٧٧ ـ ١٧٩هـ/٧٩١ ع الوارث بن كعب الخريص ١٧٩ - ١٩٣ هـ/ ٧٩٥ ٨٠٨ م انتقال مثبيخة البصرة إلى نزوة (نزوى) غسان بن عبدالله اليحمدي الأزدى ١٩٠٧ ـ ٢٠٠٧ هـ/٨٠٨ أو ٨٦٣م مبد الملك بن حيد ٢٠٧ \_ ٢٢٥ هـ/ ٢٨٨ ع٨م مهنا بن جيفر اليحمدي ٢٣٦ - ٢٣٧ هـ/ ٨٤١ - ٨٥٧م (أصبحت منطقة حضرموت تابعة لإمامة عمان) الصلت بن مالك الحرومي ٢٣٧ - ٢٧٣ هـ/٥٥ - ٨٨٧ م (عزل فيها بعد ووقعت صدامات عنيفة أدت إلى انقسامات سياسية وفكرية وحروب بين القبائل النزرية والمناثية) راشد بن النظر اليحمدي ٢٧٤ - ٢٧٧ هـ/٨٨٦ - ٨٩٩ عزان بن تمیم الخروصی ۲۷۷ ـ ۲۸۰ هـ/۸۹۰ ـ ۸۹۴ م ٠٨٠ هـ- ٢٨٠

انضوت عيان في ظل الدولة العباسية. استمرار الإسامة الإباضية في الداخل على مدى أربعة قرون ثم حكم النبهانيون الذين سيطروا مدة قرنين ونصف والغوا الإمامة واستخدموا لقب الملوك في حكمهم.

## ملحق ٤ الإمامة في عبان•

بداية حكم اليمارية ناصر بن مرشد اليعربي. (١٠٢٤ هـ/١٠٥٠ هـ) (١٦٢٤ ـ ١٦٤٩ م) سلطان بن سيف الأول (١٠٥٠ هـ - ١٠٩١هـ) (١٦٤٩ - ١٦٦٨ م) يلعرب بن سلطان (١٠٩١ ـ ١٠٠٤ هـ) (١٦٦٨ ـ ١٦٨١ م) غترة نزاح أسري وصراع قبل سيف بن سلطان الأول (١١٠٤ ـ ١١٢٣ هـ/ ١٦٩٢ ـ ١٧١١ م) اختلاف في تحديد العام سلطان بن سيف الثاني (١١٢٣ - ١١٣١ هـ/١٧١١ ـ ١٧١٨ م) مهنا بن سلطان (۱۱۳۱ ـ ۱۱۳۳ هـ/۱۷۱۸ ـ ۱۷۲۰ م) حروب أهلية - 1411/T - 1411 يعرب بن بلمرب صراع على السلطة بين يعرب بن سلطان أ بلعرب بن ناصر . . . خروج بلعرب بن ناصر عل الإمام اليمارية والقبائل ( 1714 - 171 /- 11TY - 11TT) المؤيدة لحذا وذاك همد بن ناصر بن عامر (۱۱۳۷ ـ ۱۱٤٠ هـ/۱۷۲۸ م ۱۷۲۱ م) - تنازع. دخول الفرس بطلب من سيف بن سیف بن سلطان الثاتی ـ بلعرب بن حمیر بن سلطان بن سیف سلطان (۱۷۲۷ م) ١١٤٠ هـ/١٧٨ م | ١١٤٥ هـ ١٧٣٠ م ـ اجتياع علياء ببلة ونزوة (نزوی) مع زعیاء بنی خافر والمعاول واختيار الإمام سلطان بن مرشد بن عدی ۱۱۵۶ هـ/۱۷۳۸ م زامه حق سلطان بن مرشد إماماً. قُتل عام ١١٦٧ هـ توفي في حصار صحار أوقف تقدم الفرس واعترفت جميم . حكم البوسعيد . قبائل ميان إماماً عليها.

<sup>(\*)</sup> وضعت هذه المعلومات من قبل الباحث بالاستعانة بالمصادر التالية: د. بدر الدين عباس الخصوصي. دراسات في تاريخ الخليج العربي الحديث والمعاصر، ص ٦٥ - ٨١، د. جمال زكريا قاسم والأصول التاريخية لقضية عيان، ص ١٧٨ - ١٨١، نور الدين السالمي: تحفة الأعيان بسيرة أهل عيان، الجنزء الشاني (مسقط: وزارة البتراث القلومي والثقافة ١٤٠١ م)، سرحان بن سعيد الأزكوي العياني. تاريخ عيان المقتبس من كتباب كشف الغمة الجامع لأخبار الأمة (مسقط: وزارة التراث القلومي والثقافة، الطبعة الثانية ١٤٠٦ هـ/١٩٨٦م).

# ملحق ٥ بداية حكم البوسعيد°

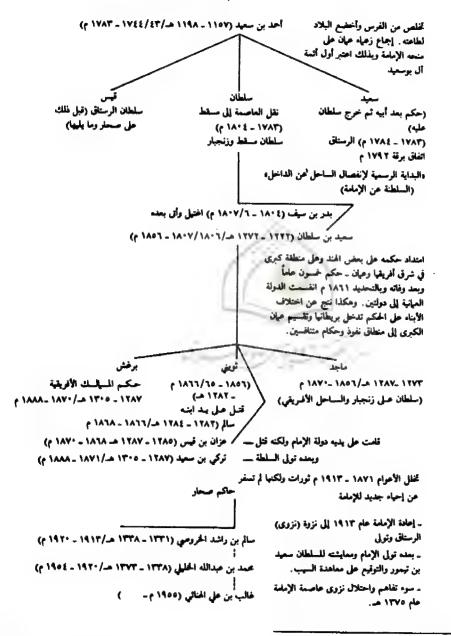

<sup>(\*)</sup> المرجع السابق بالإضافة إلى كتاب سالم بن حمد الحارثي العقود الفضية في أصول الإباضية، (مسقط: وزارة التراث القومي والثقافة، ١٤٠٣ هـ ـ ١٩٨٣ م) ص ٢٩٧ - ٣٠٢.

ملحق ٦ عنصر سلسلة نسب البوسعيد (سلالة السلطان تركي بن سعيد)\*

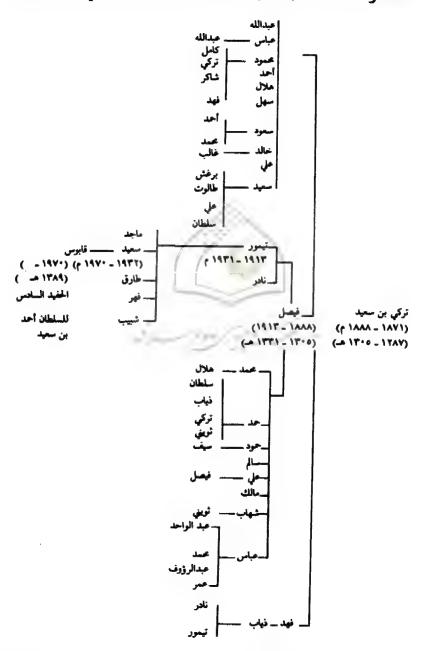

<sup>-</sup> John Peterson., «Oman in the Twentieth Century» Op. Cit., P. 380. المبدر:

### المراجع العربية

- ــ ابن الأثير، أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد الشيباني (ت/ ٦٣٠ هـ) الكامل في التاريخ (بيروت: دار الكتاب العربي، الطبعة الرابعة ١٤٠٣ هـ ـ ١٩٨٣ م).
- ابن حزم الأندلسي، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد، جمهرة أنساب العرب (جزءان) (بيروت: دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، ١٤٠٣ ١٩٨٣ م).
- \_\_\_\_، الفصل في الملل والأهواء والنحل، (بيروت: دار المعرفة، ١٤٠٣ هــ. ١٩٨٣ م).
- ابن الخطيب السلماني، لسان الدين، تاريخ إسبانية الإسلامية أو كتاب أعمال الأعلام في من بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام. تحقيق وتعليق ليفي بروفنسال (بيروت: دار المكشوف، الطبعة الثانية، ١٩٥٦ م).
- ابن خلدون، عبدالرحمن بن محمد (ت ۸۰۸ هـ). تاریخ ابن خلدون المسمَى بكتباب العبر ودیوان المبتدأ والخبر، (بیروت: مؤسسة جمال للطباعة والنشر ۱۳۹۹ هـ ۱۹۷۹ م).
- أبو زهرة، محمد. تاريخ المذاهب الإسلامية، الجرءان الأول والثاني، (القاهرة: دار الفكر العربي، ١٩٨٧ م).
- \_\_\_\_\_، أبو حنيفة: حياته وعصره \_ آراؤه وفقهه. (القاهرة: دار الفكر العربي، الطبعة الثانية، ١٩٧٦ م).
- أبو العرب، محمد بن أحمد بن تميم ومحمد بن الحارث الخشني، كتباب طبقات علياء أفريقية (بيروت: دار الكتاب اللبناني، ب.ت).
  - ـ أبو النصر، عمر. الخوارج في الإسلام. (بيروت: مكتبة المعارف، ١٩٤٩).
- الأشعري، أبو الحسن علي بن إسهاعيل. مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، الجزءان الأول والثاني. تحقيق محمد محي الدين عبدالحميد. (القاهرة: مكتبة النهضة المصرية، الطبعة الثانية، ١٣٨٩ هـ/١٩٦٩ م).
- أعوشت، بكير بن سعيد. دراسات إسلامية في الأصول الإباضية. (القاهرة: مكتبة وهبه، الطبعة الثالثة، ١٤٠٨ هـ/١٩٨٨م).

- ـ أمـين، حسين أحمـد. دليل المسلم الحمرين إلى مقتضى السلوك في القسرن العشرين. (القاهرة: مكتبة مدبولي، ١٩٨٧م)
- الباروني، أبي ربيع سليمان. مختصر تاريخ الإباضية. (تونس: المطبعة السلفية، الطبعة الثانية، ب.ت).
- الباروني النفوسي، سلبهان بن عبدالله، الأزهار الرياضية في أثمة وملوك الإباضية، جزءان (مسقط: وزارة التراث القومي والثقافة، ١٤٠٧ هـ ١٩٨٧ م)
- بل، الفرد، الفرق الإسلامية في الشهال الأفريقي من الفتح العربي حتى اليوم، ترجمه عن الفرنسية عبدالرحمن بدوي، (بيروت: دار الغرب الإسلامي، ١٩٨١ م).
- بيضون، ابراهيم. تكون الاتجاهات السياسية في الإسلام الأول، (بـيروت: دار اقرأ، الطبعة الثانية، ١٤٠٦ هـ/١٩٨٦ م).
- ـ جدعان، فهمي (تحرير) تأليف نخبة من المفكرين والباحثين، دراسات إسلامية (إربد، الأردن: منشورات جامعة اليرموك، الطبعة الأولى ١٤٠٣ هــ ١٩٨٣ م).
- جلي، أحمد محمد أحمد. دراسة عن الفرق في تباريخ المسلمين والحوارج والشيعة». (الرياض: مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، الطبعة الثانية، ١٤٠٨ هـ/١٩٨٨م).
- الجنحاني، الحبيب. التحول الاقتصادي والاجتماعي في مجتمع صدر الإسلام. (بيروت: دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى، ١٩٨٥).
- ---- دراسات في التاريخ الاقتصادي والإجتباعي للمغرب الإسلامي. (بيروت: دار الغرب الإسلامي، الطبعة الثانية ١٩٨٦).
- الحارثي، سالم بن حمد بن سليمان. العقود الفضية في أصول الإساضية. (مسقط: وزارة التراث القومي والثقافة، ١٤٠٣ هـ/١٩٨٣).
- حركات، إبراهيم. السياسة والمجتمع في عصر السراشدين. (بيروت: الأهلية للنشر والتوزيع، ١٩٨٥م).
- حسن، ابراهيم حسن. انتشار الإسلام في القارة الأفريقية (القاهرة: مكتبة النهضة المصرية، الطبعة الثالثة، ١٩٨٤).
- حلمي، مصطفى. نظام الخلافة في الفكر الإسلامي. (الإسكندرية: دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع ـ توزيع مكتبة ابن تيمية، ١٣٩٧ هـ/١٩٧٧ م).

- \_ حنفي، حسن. من العقيدة إلى الثورة: التوحيد، المجلد الثاني (القاهرة: مكتبة مدبولي، ١٩٨٨ م).
- \_\_\_\_ من العقيدة إلى الشورة: العدل، المجلد الثالث، (القاهرة: مكتبة مدبولي، ١٩٨٨ م).
- \_\_\_\_ من العقيدة إلى الثورة: الإيمان والعمل ـ الإمامة، المجلد الخامس. (القاهرة: مكتبة مدبولي، ١٩٨٨ م).
- \_ الخالدي، طريف. دراسات في تاريخ الفكر العربي الإسلامي. (بيروت: دار الطليعة، الطبعة الثانية، ١٩٧٩م).
- الخصوصي، بدرالـدين عباس. دراسـات في تاريـخ الخليج العـربي الحـديث والمعاصر، الجزء الأولى. (الكويت: جامعة الكويت، الطبعة الأولى، ١٩٧٨ م).
  - ـ خليفات، عوض. نشأة الحركة الإباضية، (الأردن ١٩٧٨ م).
- الريس، محمد ضياء الدين. النظريات السياسية الإسلامية. (القاهرة: مكتبة دار التراث، الطبعة السابعة، ١٩٧٩م).
- سالم، السيد عبدالعزيـز، المغرب الكبـير. الجزء الشاني: العصر الإسلامي، (بيروت: دار النهضة العربية، ١٩٨١).
- \_ السالمي، نورالدين عبدالله بن حيد. تحفة الأعيان بسيرة أهـل عهان. الجـزءان الأول والثاني. (مسقط: وزارة التراث القومي والثقافة، ١٤٠١ هـ/١٩٨١ م).
- السهائلي، سالم بن حمود. أصدق المناهج في تمييز الإباضية من الخوارج، تحقيق وشرح سيدة اسهاعيل كاشف. (مسقط: وزارة التراث القومي والثقافة، ١٩٧٩ م).
- السيد، رضوان. الأمة والجهاعة والسلطة. (بيروت: دار اقرأ، الطبعة الأولى، . ١٤٠٤ هـ ١٩٨٤ م).
- \_\_\_\_. مفاهيم الجهاعات في الإسلام (بديروت: دار التنويسر للطباعة والنشر، الطبعة الأولى، ١٩٨٤م).
- \_ الشهرستاني، أبـو الفتوح محمـد بن عبدالكـريم. الملل والنحل. تحقيق محمـد سيد كيلاني، (جزءان)، (بيروت: دار المعرفة، ١٩٦١ م).
- الصعيدي، عبد المتعال. المجددون في الإسلام من القرن الأول إلى الرابع عشر ١٠٠ هـ. (القاهرة: مكتبة الآداب، ب.ت).

- ـ الطالبي، عار. آراء الخوارج. (الاسكندرية: المكتب المصري الحديث، ١٩٧١ م).
- عبدالحميد، سعد زغلول. تاريخ المغرب العربي. الجزء الثاني (الإسكندرية: منشأة المعارف ١٩٧٩م).
- عبدالرزاق ، محمود اسهاعيل. الخوارج في بلاد المغرب حتى منتصف القرن الرابع الهجري (الدار البيضاء: دار الثقافة، ١٩٧٦م).
- عيارة، محمد. الإسلام وفلسفة الحكم. (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، الطبعة الثانية، ١٩٧٩ م).
- \_\_\_\_ تيارات الفكر الإسلامي. (القاهرة: دار المستقبل العربي، الطبعة الأولى، ١٩٨٣ م).
- العماني، سرحان بن سعيد الأزكوي. تماريخ عمان المقتبس من كتماب كشف النعمة الجامع لأخبار الأمة (مسقط: وزارة التراث القومي والثقافة، الطبعة الثانية، ١٤٠٦ هـ/١٩٨٦ م).
- عمر، فاروق، تاريخ الخليج العربي في العصور الإسلامية الوسطى (بغداد: دار واسط للدراسات والنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، ١٩٨٥م).
- عنان، عمد عبدالله. تاريخ الجمعيات السرية والحركات الهدامة. (القاهرة: إدارة الهلال، ١٩٢٦ م).
- غارديه، لمويس. أهمل الإسلام. ترجمة صلاح الدين بسرمدا. (دمشق: منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي، ١٩٨١م).
- فلهوزن، يوليوس. أحزاب المعارضة السياسية المدينية في صدر الإسلام: الحوارج والشيعة، ترجمة: عبد الرحن بدوي، دراسات إسلامية، رقم ٢٢، (القاهرة: مكتبة النهضة المصرية، ١٩٦٨م).
- ـ قاسم، جمال زكريا. «الأصول التاريخية لقضية عيان». المجلة التاريخية المصرية، المجلد ١٢، (١٩٦٤/ ١٩٦٥م).
- القلقشندي، أحمد بن عـلي (ت ٨٢١ هـ ١٤١٨ م) صبح الأعشى في صنـاعة الإنشا (بيروت: دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى ١٤٠٧ هـ ١٩٨٧ م).
- المتوكل، محمد عطا، (صدر الدين القبانجي). المذهب السياسي في الإسلام. (بيروت: مؤسسة الإرشاد الإسلامي، الطبعة الثانية، ١٤٠٥ هــ ١٩٨٥ م).

- عجموعة من الباحثين. الديمقراطية وحقوق الإنسان في الوطن العربي (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة الأولى، أكتوبر ١٩٨٣ م).
- \_ مروة، حسين. المنزعات المادية في الفلسفة العربية الإسلامية (جزءان)، (بيروت: دار الفارابي، الطبعة الخامسة، ١٩٨٥م).
- \_ معروف، نايف. الخوارج في العصر الأموي: نشأتهم، تاريخهم ، عقائدهم، أدبهم. (بيروت: دار الطليعة، الطبعة الثالثة، ١٤٠٦ هـ/ ١٩٨٦ م).
- ـ معمر، علي يحيى . الإباضية بين الفرق الإسلامية، (جـزءان)، (مسقط: وزارة التراث القومي والثقافة، ١٤٠٦ هـ/ ١٩٨٦ م).
- \_ مؤنس، حسين. أطلس تاريخ الإسلام، القاهرة: الـزهراء لـلإعلام العـربي، الطبعة الأولى، ١٤٠٧ هـ/١٩٨٧م).
- النبراوي، فتحية ومحمد نصر مهنا. تطور الفكر السياسي في الإسلام: دراسة مقارنة، الجزء الأول، (القاهرة: دار المعارف، الطبعة الأولى، ١٩٨٢ م).
- النشار، على سامي. نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام، (ثلاثة أجزاء). (القاهرة: دار المعارف، الطبعة الثامنة، ١٩٨١ م).
- النقيب، خلدون حسن. المجتمع والدولة في الخليج والجنوبرة العربية. (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة الأولى، أكتوبر، ١٩٨٧ م).
- هاشم، مهدي طالب. الحركة الإباضية في المشرق العربي، نشأتها وتنطورها حتى نهاية القرن الثالث الهجري، (القاهرة: دار الاتحاد العربي للطباعة، النظبعة الأولى، ١٤٠١ هـ/١٩٨١م).
- الوارجلاني، أبو يعقوب يوسف بن ابراهيم، الدليل والبرهان (الدليل لأهل المعقول لباغي السبيل بنور الدليل لتحقيق مذهب الحق بالبرهان والصدق). تحقيق سالم بن حمد الحارثي (ثلاثة أجزاء)، (مسقط: وزارة التراث القومي والثقافة، ١٤٠٣هـ ١٩٨٣م).

### المراجع الأجنبية

- Arberry, A.J. (ed.). Religion in the Middle East: Three Religions in Concord and Conflict. Cambridge: Cambridge University Press, 1969.

- Cottrell, Alvin J., C.E. Boseworth., R.M. Burrell (ed.) The Persian Gulf: A General Survey. Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1980.
- Gibb, H.A.R. and J.H. Kramers. Shorter Encyclopaedia of Islam. Leiden: E.J. Brill, 1974.
- Hopwood, Derek. ed. The Arabian Peninsula: Society and Politics. Studies on Modern Asia and Africa, 8. London: George Allen and Unwin Ltd., 1972.
- Lambton, Ann K.S., State and Government in Medieval Islam. Oxford: Oxford University Press, 1981.
- Lewicki, T., «Al-Ibadiyya» «Encyclopaedia of Islam. New edition Vol. III, P. 648-660.
- Lorimer, J.G., Gazetteer of the Persian Gulf, Oman and Central Arabia Calcutta: Superintendent Government Printing, 1915.
- Macdonald, Duncan B., The Development of Muslim Theology, Jurisprudence and Constitutional Theory. London: Darf Publishers Ltd. 1985.
- Malone, J., The Arab Lands of Western Asia. Princeton. N.J.: Englewood Cliffs, 1973.
- Peterson, John E. «Oman in the Twentieth Century: Political Foundations of an Emerging State». Ph.D. Dissertation. The Johns Hopkins University, Washington, D.C. 1977.
- ——. «The Revival of the Ibadi Imamate in Oman and the Threat to Muscat, 1913-20» Arabian Studies 3 (1976), PP. 165-188.
- Salem, Elie A., The Political Theory and Institutions of the Khawaridj. Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1956.

- Skeet, Ian,. Muscat and Oman: The End of an Era. London: Faber and Faber, 1974.
- -Townsend, John,. Oman: The Making of a Modern State. New York: St. Martins, 1977.
- Wilkinson, J.C., «The Ibadi Imama» BSOAS, Vol. 39, Pt. 3 (1976). PP. 535 551



# أحث ما الدولة العربية بيع الرموز وعب الماوي اللاوي وعب الماوي اللاوي اللاوي

عکیلی زبیبور

ـ القطاع السياسي في الـلاوعي الثقائي، الـدلالات المُجِفَّة والمستـورة في الدولة :

١ \_ إبانة :

تكشف القراءة المتعقبة أنّ النص يُخفي مدفوناً؛ وأنّ الوجه الرسمي للدولة، أو للمقال السياسي، محكوم بالتجارب الينبوعية، وبالطفلي والهوامي، بالاعتقادي والمرمزي. ذلك أنّ الثاوي أعمق مما هو باد، وما هو في القيعان والغياهب حيّ ومؤثر في الواقع وفي الواعي والعلاثقي. فلا يَخضع اللاوعي، كقطاعِهِ السياسي المتعلقة بالسلطة، للعقلاني والمنطق. له «منطق» خاص؛ ويقوم على الأواليات الناقصة التكييف أو اللامباشرة؛ ويتصف بأنه أناني يبحث عن اللذة أو ما ينفعه ويخدم دينامياته الخاصة. يعني هذا أنه متحرك بالمدفونات الحية(۱)، والرغائب، والمحظورات أو المحرَّمات والمقموعات، أي بما هو مضاد للمثل والقيم، ولما هو نهاري في الانسان واللسان والوجه.

<sup>(</sup>١) من التجارب العربية الإسلامية الكبرى نذكر: تجربة النبيّ، التجربة الراشدية، تجارب انتقال السلطة، التشفلي للسلطة، إلغاء الخلافة...؛ ومن التجارب العلائقية (أو من ذكرياتها الصادمة المدفونة حية)؛ الحروب الصليبية، الغزو المغولي، الرضات الاستعمارية، هزائم الأماني والطموحات المعاصرة...

يتفسر، طبقاً للمنظار هذا أو المنهج، جانب كبير من خطابنا، التأسيسي فالاجتهادي فالجهادي، في فضاء السلطة والقيادة والدولة. وذلك التفسير جزء من عملية وَعْيَنَة المكبوت والظلي، أو من إخراج اللاعقلاني، ومن تدبّس المبخيال واللامتهايز والمحركات المستورة للعقل أو للخطاب وللفكر السياسي العربي. وستكشف الوَعْيَنة هنا تأثير الطفلي؛ وسلطة العصابي القهرية؛ والتحرك بما هو تصورات رمزية، وهوامات عائلية، وعضوية أو اختصابية، وغير عقلاني...

وضْع ذلك اللاعقلي أمام نور الوعي، ثم تحت التحليل بالمناهج العقلانية ـ المعصومية للدولة والرئيس، للجهاعة والإجماع وفي الشخصية (الغوث، القطب).

المعصومية مقولة تربط الاجتهاعيّ بالكهال، وتلغي إمكان الشر والنقص والخطأ في السياسي. هنا كملنة، وأمثلة، أي رضع الانسان إلى الحقيقة الكبرى والعدل التام. نلقى هذا التضخيم الذي يُنرجِس الرئيس في مقالات وحركات إسلامية كثيرة: كالتصوف"، والاعتزال"، والإسقاطات على مؤسسي الفراق، وفي الأوليائية، وفي الاسقاطات والتخيلات حول الجن المؤمن، والبطل الشعبي، والرئيس الإنفثاني الكرامتي، والجبار [المتفرد، المتغلّب، الأطرون بحسب الرسم العربي القديم لكلمة ظالم (طيرن/ Tyran اليونانية)...]، ورئيس المدينة الفاضلة عند فلاسفتنا القدامي (وحتى عند ابن رشد، في: ورئيس المدينة الفاضلة عند فلاسفتنا القدامي (وحتى عند ابن رشد، في:

والمهدي من جهة أخرى، هَدي وفداء أو فدية: فهو مُرشِدٌ رمزي، ودالً على الرشاد، وإشارة إلى بلوغ مدينة الرشاد والرشد، أي حيث يسود الحكم الراشد المحقّق للمساواة والعدل. من هنا فإن المهدية فكرة تتقاطع، عند نهاية

 <sup>(</sup>٢) قا: الغوث، القطب، الولي الصوفي المتحقق، صاحب الكرامات؛ بل حتى الأبدال، النقباء،
 الخ.

<sup>(</sup>٣) الشهرستاني، الملل...، ج ١، ص ٥٧.

 <sup>(</sup>٤) الحنين للفردوس المفقود، لعالم الرَّحم الأمومي المفعَم بهجةً وسعادة وكمالات.

التحليل والتفكّر، مع الأفكار الصوفية (٥) والافسية (١) والفلسفية حول تخيّل والمدينة الفاضلة)؛ بل وهي أيضاً فكرة تجسّد النفس العاقلة، أو القوّة الحكيمة في الانسان، أو حتى الرجال الحكماء والناس العادلين الأفاضل.

المهدي هو حال من اهتدى فعلاً؛ وهو أيضاً النداء [الشخصية، الفكرة] الهادي. نحن هنا حيال المعطى والمعطي، المسانِد والمسانَدة نفسها، الحكيم والحكمة.

تجسدت المهدية، كفكرة عن المخلّص أو كخلاص ورمزٍ لتحقق السياسة الحكيمة أو الحكمة السياسية في الأرض، خلال ظواهر وتسميات تاريخية ومصطلحات عديدة. فقد عرفتها مذاهبنا الفقهية الكبرى ومنها الجعفري والنيري [التشيع السنيّ، أو التسنّن الشيعي]، والتشيع الباطني، والتصوف (را: القطب أو الغوث)، والفرق أو الحركات السياسية المقهورة المغلوبة، والفلسفة (قا: الرئيس الفاضل، المدينة الإمامية عند ابن طفيل)، والقطاع الاناسي من والأنبيائية [القصص عن الأنبياء] ثم الأوليائية [قطاع الولاية والأولياء والأضرحة المقدّسة]، وطموحات بعض السياسيين عبر التاريخ وبعض المصابين بالعُظام [هوس العظمة والاضطهاد]، وقطاع الجن (المؤمن، على نحو خاص).

- المهدي، الشخص المُسْعِف، الأنبيائية، الجن المؤمن، الخضر، أبو العباس الأوليائية:

قد نستطيع اكتناه المعنى النصطي الأصلي للمهدي والمهدية بتضخيم الكلمة، أو بجرها وتمديدها إلى الحكايا الشعبية، والمنامات، والدلالة اللغوية أو

<sup>(</sup>٥) المهدي هو، في التصوف، خاتم الأولياء (را: الكاشي، المصطلحات، ص ١٥٩).

 <sup>(</sup>٦) قا: الأدوات السحرية المسعفة في الاناسة والأفلام والأخيلة، كأن نفرك خاتماً أو دبوساً فنحقق
 أي رغبة. قا: الأخ الأصغر يحل مشكلات أهله وإخوته، الحيوانات التي تقدم المساعدة
 للصوفي أو للمسافر المهاجِر إلى الله.

 <sup>(</sup>٧) السلطان المتنكر يتفقد ليلًا «الرعية». للمثال: هرون الرشيد مع جعفر البرمكي والسيّاف؛
 فهنا صورة مهدوية للدولة (السلطة، القيادة).

الاشتقاق اللغوي، وما إلى ذلك من المحكي والمعيوش والاناسي بوجه عام. فالكلمة مرتبطة بالهدية أي بالصحبة والصداقة، بالوداد والتعاطف، بالمساعدة والعون (٠٠). والمهدي هو الصاحب؛ والصاحب هو الاسم الثاني للمهدي من هنا فإن من الممكن اعتبار هذا الحال، من الوجهة النفسية الرمزية، كناية عن الحاجة للصحبة ولما تمثّله، أو للمعونة والمساعفة، للهدي والإهداء والإرشاد، لتقديم الهدية (العون) والتوجيه، للسداد والصلاح.

المهدي رمز تعرفه أمم الأرض (")؛ فهو الشخص المسعف الذي نتمناه، وننتظر بحيثه عند المحنة. أو هو العون الذي نحتاجه في طريقنا إلى الهداية والحكمة والنور. وهو طاقة تشحذ النفس، وتحفّز على الأمل والعمل. والشخص المعين ظاهرة نفسية عامة في لغة البشري، وفكرة نمطية أصلية يعيشها الانسان منذ تاريخه السحيق؛ وفي سنوات طفولته وتصوراته الأولى عن العالم، وفي إدراكه لأبيه والأخرين والطبيعة ("! المهدي اسم للسلطان المرغوب، أو تعبير عن السلطة التي نرغبها والرئيس الذي نحبه. والمهدية، من جهة مقابلة، صورة ترغبُ السلطة فيها وتودها ("!

- الطاعن في الممر، ووجهاه الداخلي (الأخلاقي) والخارجي (القوانين، الدولة)، حكيم أو شرطي مجهول، ولي أو صوفي:

ربما تكون الكرامات الصوفية، وليس فقط أحلام التحول والاهتداء عند الرؤساء والفقهاء وفي الثقافة الرسمية، أكبر متاحةٍ نلتقط فيها رجلًا حكيماً (واعظاً، مرشداً) عجوزاً، مجهول الهوية (في أحايين كثيرة)، يلقي علينا توجيهاً

<sup>(</sup>A) قا: المهدى والمهدى.

<sup>(</sup>٩) ربما يكون صائباً - بل ونافعاً أيضاً - تعقب ظاهرة المهدية في العقائد الجاهلية المرتبطة بالكعبة والهَدْي والضحية، بصوفة الولد المنذور، بالنذر والتعبّد والتضحية بالبشري وبالذات . . .

 <sup>(</sup>١٠) قا: الأب المنرجس أو الكملي الحضور والقدرة والمعرضة والجبروت، في تصورات الطفل وأنا مركزيته ونمط معرفته بالأخر والعالم وإلذات.

<sup>(</sup>١١) كَلَ صَاحَب سلسطة، قبل أن يتغير أو يَفسد (قا: السلطة تُفسد/ corrompt/ النفس)◄ يوف أن يقدُّم نفسه مَهدياً.

سامياً أو يطلب منا التحول، وتغيير السلوك؛ والقيام بعمل أو تنفيذ إشارة حكيمة ومبدأ رفيع وسانحة (را: البوارق والسوانح في الفكر الصوفي). قلد يتجسد الخوف الكامن من السلطة على شكل واعظ، أو شيخ يأتي في المنام، داعياً للتخلي عن حال؛ أو للسير في دربٍ مختلِف؛ أو للتوبة والندامة والتعقل؛ أو لتحقيق رغبة بالتكفير عن مشاعر بالذنب قابعة في داخلنا.

الشخص المجهول، في الحلم أو في الكرامة أو في الدناسة عموماً، هو الحالم نفسه "١"، أو ذلك الصوفي نفسه، وحتى ذلك البطل المتكلم؛ كما قد يكون هو الذات البشرية، النفس، الأنا.

الخوف المقموع، أو المتوقع أو اللاواضح في الوعي، من العقاب، أو من السلطة، أو حتى الرغبة المكبوتة لأنها عرَّمة أو غير مقبولة من القوانين والدولة، ظاهرتان نفسيتان قد تتجسدان في شخصية مجهولة (شرطي، رجل السلطة، وليّ، إلخ). تعترض طريقنا؛ أو تخرج إلينا من تحت شجرة، أو من كهف؛ أو تكون جالسة أمام مجسد، إلخ. كأنّ اللاوعي، أو عمليات الاختهار اللاواعية، عامل هنا يمثل تلك الدعوة للتحول، أو النصيحة والموعظة. وبها فإن كل شيء يكون جارياً داخل مسرح الذات، ويكون الجديدُ ثمرة تحليل خفي مديد؛ فها الواعظ هنا إلاّ معلم داخلي أو نداء الأخلاق والأنا الأعلى أو المحظورات وقوى مكبوتة مسجونة تسعى للظهور. فهنا محدًّر، أو صوت الحكمة والمبادىء الخافت. يَهمّنا، من بين الحصور الخيالية الكثيرة للسهاء، ما يتعلق بالسياسة والسلطة اللتين تغذتا كثيراً وفي كل الأمم والتواريخ بالمدلولات الزاخرة الفاعلة جداً للساء":

أ/ السلطة هي القوة؛ وبالعكس. فإن السياء هي قوة، وعلو، وارتفاع،

 <sup>(</sup>١٢) الشخص المجهول، في المنام، هو أنت، أي صاحب المنام نفسه، قــا: الظل في الشخصية الواعية.

<sup>(</sup>١٣) للسياء تسميات أخرى أو مصطلحات متصلة بها، من مشل: الجشة، النعيم، الفردوس، الغيب، الحياة الثانية.

وشاهِقية . . من هنا تلتقي هذه المدلولات للسماء مع ما هو خاص بالسلطة لأن السلطة هي أيضاً قوة ، وعلو ، وارتفاع ، وشاهقية ، وصعود أو ارتقاء . فالسلطة (الرئيس ، إلخ ) هي الملك . بهذه الروحية نفهم ربط أصل الرؤساء ، قديماً وحتى اليوم ، بالسماء ومُحِفّاتها وموحياتها : هذا ابن السماء ، أو ابن ماء السماء ؛ وذاك ليس ابن امرأة ، أو هو بلا أب ، أو لا يتزوج إلا من أقربائه لأن النسب هنا سمائي [خاص ، رفيع ، متميز ، روحاني ، ذو سمو ولباقة . . .] . الساء هي ، رمزياً وإناسياً ، الملك (أو السلطة ، السلطان ، الرئيس ، إلخ . ) .

ب/ السهاء هي الأب: كلاهما رمز للرفعة [بنظر الولد، في الرؤية الطفلية للوجود، وفي المعرفة اللاعقلية] والعظمة، بل وللقوة والعدالة أو الفردوس والنعيم.

ت/ السياء تتلاقى، على صعيد الرموز، مع السلاح: كلاهما رمز لما هو نقي، وعض، وارتفاع، وسمو. والسلاح السياوي، وحتى الإله [المعبود] المسلّع أو استعالات اللغة للجذر (ب، ل، س) تعطي البّلس (البّلس، الاحتيال، المكر، إلخ.)، والبّسل (القتل، الجرجرة حتى التمويت، إلخ.)، والسّلب (أخذُ الأفكار أو اللبّ والممتلكات، إلخ.). وكلّ هذه الاستعبالات مرتبطة بالوظائف الملقاة، في الرمزي والمخيال والواقع، على إبليس. إنها وظائف تجعل منه فكراً، أو عقلاً، يلتبس فيه المكر والانتزاع والخبث والبراعة، الكفر والتغطية والمضاد للأخلاقي...

أخيراً، ابليس سلطة في عالم الفن: الشعر، والغناء، والرقص. والشيطان مرتبط بالجن والابداع، بالحدّس وقوة الخّلق والجدّة. فصاحب الصوت الجميل مرتبط بالجن، وللشاعر الكبير شيطان (شيطان الفرزدق: عمس). وابليس نفسه ناظم شعر ذي أفق وجودي النظر، فكراني.

الأهم، أخيراً، أن ابليس كان، قبل تعمير الأرض قـائداً. ومـا يزال رمـزاً للسلطة في بعض من وظائفها السلبية والغائلة أو الملتوية والمقنّعة المُغرية...

إذن، ابليس هو تارة شهوة عارمة، ورمز للبطن بمتطلباتها؛ ولكنه أيضاً رمز

للتمرد، وحتى للطرب والانبساط والغناء والرقص. كما تمثل الكرامات شخصاً مسافراً يحمل عصاه أو شيخاً كبيراً، وليس فقط رمزاً للنوازع الشريرة (يمثّلها الشيطان، في أكثر الحالات). فهو الشخص الكثير الحركات (البارع، الضرامي، الالتواثي أو الحاذق، الزئبقي)، وهو الخيال أو الأفكار.

من الممكن جداً أن نرى في إبليس، في قبطاعنا الاصبطوري والاناسي والتصوف وفي تفسيرنا للأحلام، رمزاً للعقل (() ومن المعبّر هنا أنّ الجذر اللغوي/ المعنى المذّوثَن، يمثّل الأبّ اللاوعيّ الوجدانيّ (() كيا قد نستطيع أن نفسر ظهوره في المنامات، وفي الأصاطير ومنتوجات المخيال، بأنه العقبل والارادة، أو الجزء الواعي من شخصيتنا الخاضع للقيم والأنا الأعلى. ولعل اعتبارنا له كرمز للفكر، وحتى للتراث (() لا يخلو من صوابية وسداد.

وكها هي الحال بالنسبة للأستاذ والفقيه والشرطي، لرجل الدين والتعليم ورجل الأمن، فإن الأب هو أيضاً رمز للأنا الأعلى أو لرغبة (مقموعة حيناً وغير واضحة كفاية حيناً آخر) في الارتفاع والمحضية والنقاء، في التطهر والتوجّه نحو الأسمى والأنقى، في القوة والفحولة والمنعة، في اجتياف قوى الأسد والنسر والملك والمعلّم. . . وإذا كان التهاشل بين السلطة والأب والسهاء (السمو، الرّفعة . . .) ظاهرة تاريخية شديدة البروز، عامة ، مشتركة بين البشر؛ فكذلك هو الحال أيضاً بين السلطة (والمحضية والولدينية والنقاء والطهارة (قا: الوظائف التطهيرية للسلطة).

وصار ممكناً الآن أن نـرى جيداً، وعـلى نحو أبـرز، أن المَلِك والأب رمزان

<sup>(</sup>١٤) قبا: يونغ، علم النفس والخيمياء (بالفرنسية)، ص ١٢١. أيضاً: م.ع.، ص ص ٢٧، ١٤٥. م. ١٢٢. أيضاً: م.ع.، ص ص ٢٧،

<sup>(</sup>١٥) الوجداني المقصود هنا، والذي قد يمثله الأب، هو العواطف والمشاعر والميول. وهذا الرسيال، عند الفرد أو في الأمة، معتم ومعظمه مطمور أو غير عقلي وغير واضح.

<sup>(</sup>١٦) سبق أن رأينا ذلك. فقد اعتبرنا التراث بديلًا لـلأب، أو حتى للآم (وللوالـدَيْنية عمـوماً)؛ بحيث جعلنا التشكيك أو التـبريك والتقـديس بجانبٍ أو تقـديساً للجـانب الثاني من المـدالية الواحدة.

متبادلان: يتغاذيان، ويتناضحان التعزيز والوظائف، في أخيلة مشتركة وهو أمامنا، أو في الأساطير والأحلام والثقافة الشعبية والمعيوشيات، بل وفي المشاعر والمواقف، ولا سيها في الحيوسانية (١٠) حيث يكون النسر، للمثال، رمزاً لكليها أو حيث كلَّ منها (الملك والأب) رمز للقوة والنقاوة والصعود. الأب هو الرئيس؛ ذلك في تصوراتنا الكامنة، وهواماتنا، وفي المطمور واللاواعي. لقد أظهرت الحرب اللبنانية، بدون مقصد واع، العلاقة بين الأب والرئيس. فكل مسترئس، أو محارب، أو راغب في التعملق وإظهار الجبروتية الاستعراضية، غطى اسمه الحقيقي بلقب دال. وهكذا ظهر أبو الأبطال، أي رئيسهم؛ وأبو الأهوال، وأبو العواصف، أو الأرياح، أو النيران، والجاجم أي القاهر والمتسلط عليها.

لم يكن الرئيس مكمَّلاً للجهاعة، أو لاتباعه؛ بمقدار ما هو ممَّل مجسَّد للأب، أو للسلطة الأبوية بالمعنى المعطى لها عند الطفل لـ «الريفي» أو في المجتمعات غير المصنَّعة بعمق واتساع.

ز/ لعل التقسيم المرتكز على توزيع الفعل (والجهاز النفسي، أو مقامات الشخصية) في النظرية العربية الراهنة المتغذية بأصول الاجتهاد، قادر على تشييد غاطة مقبولة معقولة هي: غط المحظورات، أو الجهاز النفسي في مقام [أو في موقع] الهذا (المقموع، المظلم، اللاواعي، الذي لا نقدر على إظهاره برغم تأثيره فينا)؛ وهنا نجد الميول والأفعال والنفسانيات الخاضعة لقمع السلطة والوعي الأخلاقي والمشل. أما غط الحلال فينطوي على المستحب والمندوب والجائز والمكروه، أي كل ما تسمح السلطة (الأنا الأعلى، الدين. الخ) بإشهاره بين الناس؛ وهذا هو الوعي في مواقعية [طوبولوجيا] التحليل النفسي الفرويدي للشخصية. يبقى غط المفروضات؛ وهنا نجد الواجبات والينبغيات وما إلى ذلك ما تفرضه السلطة على المواطن في عمليات جُمَّعنته (دعم بالمجتمع]

<sup>(</sup>١٧) الحَيَونُسانَة: قطاع إنـاسي (نلقاه في الأحـلام، والأساطـير، والقصص أو المعتقدات الشعبيـة، والتخريفات والحـرافيات. . . ) يجمع في كائن واحـد حي الإنسان معـاً والحيوان. جَمعُهـا في كائن احد تعبير عن كَمُلنة للإنسان حيناً، وحتى للحيوان أيضاً.

ورَوْحَنته، إذْ هنا موقع الأنا الأعلى (الوعي الأخلاقي) بحسب المواقعية الفرويدية لجهازنا النفسى.

لكن هذه البَنْيَنة للمِخيال قد توقع في التبسيط، والاعتسافية، وفَرْض الاصطناعي، عند محاولة التحليل والمقاربة. لذا، وبرغم منفعة النهاطة والبَنْينة، يكون ملازماً لنا أنّ على النظرية أن تضيء العملي والممارس؛ وليس لها أن تُعتمه وتسلط عليه. كها يقود التحليل أيضاً الوعي الواضح بأن لا قطيعة حاسمة بين العالم الخارجي وما هو نفسي؛ وبأنّ الدلالات تتعدد وتتصارع، أي بأنّ للرمز أكثر من معنى واحد، ولم ظلّيات وعُفّات وتوابع؛ وبأن ما بين المرموز إليه والرامز لا تقوم استمرارية بمقدار ما قد يتشاركان ويتطابقان أو يتهاثلان ويتشابهان...

### القسم الثالث:

عند الانسان بسبب وحدة الجنس البشري؛ أو بسبب تشاب نسبي في الردود على مثيرات متشابهة، أو نتيجة لاستعارات وتأثرات بين الحضارات عبر الزمان والجغرافيا. لا ندرس هنا تلك القوى الدينامية التي تنتج الرمز، ولا طرائق انتاج الرمز، أو المنطق التشبيهي؛ فالمهم لنا اقتطاع وقطاع، الرموز داخل المساحة الشاسعة للسلطة وللدولة داخل تجربتنا التأسيسية؛ وداخل تجريتنا المعاصرة حيث تطورت ببطء بعض الرموز، وبدا أنَّ كثيراً منها هو ـ برغم محليته وخصوصيته ـ عامٌ جامعٌ أي معروف عند البشري.

قراء الرموز في الفعل السياسي وطرائق استكشافها؛ التأويلية والأحلام:

عملية قراءة الرموز، في مجال السلطة، هي عملية مرتكزة على طرائق تحدد الجنزء ثم تتعقبه في ميادين متعددة. كيف نكتشف دلالات الرمز الأساسية أو خطوطه الكبرى ومعناه الرئيسي؟ ثم كيف نحذف أو نُبعد مؤقتاً، ولأسباب منهجية، الدلالات الثانوية أو الظرفية والغائبة والمتغيرة؟ بعبارة أخرى، كيف نصل إلى القانون العام في الكشف عن المعنى الرمزي العام، وفي التأويل؟ ما

هو الطريق إلى ذلك المعنى الذي هـو، بحسب ابن خلدون (١٠٠) عام شـامل لكن قابل للتغيير بحسب القرائن والشواهد والسياق؟ ثم ما هي، بعد ذلك، فلسفة التأويل أو فنه؟ ما علاقة التأويلية بالرِّمازة؟ الجواب هـو أن نتساءل: كيف نفسر الأحلام؟

يتميز بالدقة التحليل الذي قد يبلغ بنا للاستنتاج بأن الحلم تعبير، وكاشف عن الشخصية، وظاهرة عالمية، ولغة... وقد خفت الاتهام الذي تلقيه الفرويدية على الحلم: كأن يقال إنه لص، عرم، ضيف، إلخ؛ أو أن تجعله كله وبمبالغة تعبيراً عن مكبوت. ويلاحظ أنّ اختصاصيين عالمين الأديان والأساطير والأصاطير، في الإناسة والمخيال وما إلى ذلك، يكررون اليوم أفكاراً متقاربة تعطي للحلم، وللأصطورة والمخيال، دوراً أساسياً في حياة البشري ونفسيته، في عقله يرفع المعنويات ويحتمي، يتسبس ويتروحن، باللجوء إلى الصوت والألفاظ.

\_ الرّمازة [علم الرموز، الرمزياء، الرمزيات]، الرموز واسطة مشتركة للتواصل بين الأمم:

هنا ميدان علمي "صعب بسبب تعدد العلوم التي تتقاطع معه، وترفده ثم تتغاذى معه. هو علم يكرس وظائف الرموز وتطورها، أو صراعها وتكاملها؛ ويكرس سلطة الرمزي والاعتباري التي هي مؤثرة، كالوقائع، في السلوك والروابط، كما في إقامة التشارك والتآلف بين الطبيعة والانسان، بين الثقافة والبيولوجيا، وفي التواصل والتشابه بين الأمم وعبر التاريخ. إن القوة الرامزة في الانسان"، ذلك والعقل، أو الجهاز الذي يُنتج الرموز، واحدة تدبّر الشكل

<sup>(</sup>١٩) من هؤلاء: يونغ، دوميزيل، ميرسيا إلياد، كراب، دورانْ...

<sup>(</sup>٢٠) شغلت الرموز اهتهام الانسان منذ أزمانه الأولى. والاغتناء بهذا العلم اليوم ليس أدنى أهمية من الاغتناء بالعلوم الدقيقة كالفيزياء والرياضيات.

<sup>(</sup>٢١) القوة والرامزة، أو المرمازة (على غرار: الفاهمة، الحاسّة، العاقلة) قـوة منفتحة عـلى العالم والشامل. ومن التبسيط النافع، لكن الخطي والألي، اعتبارها في منزلة متوسطة بين الحـاسّيّة والعاقلة [أو الفاهمة (؟)].

والمضمون، الكلام والفكر، ليس فقط للمقال العلني؛ فالمقاربة تمتد هنا للاحتفال، والطقس، وشتى الشعائر، والعلامات العائدة للسلطة أو التي تحيل إلى مرجعية الدولة والخلافة والامارة. فإلى جانب الرسي والكلام المنطوي والتعبير اللفظي، في السلطة أو الدولة والسياسة، تتحرك احتفالات وتعبيرات غير لفظية، ورموز خاصة بتلك الدولة عينها وبالمهارسة السياسية عموماً. وذلك ما سنحاول، أدناه، مقاربته عن طريق استكشاف رموز وأشياء السلطة؛ أو عن طريق استكشاف الدولة وخطابها عن طريق استكشاف الدولة وخطابها

كل من المخيال والعقل الدورين المتناقضين، ووحدوا الضدُّين (السلبي والايجابي)، في التراث العربي الاسلامي. لا نستطيع رمي الأصطوري؛ فثمة أصاطير تنشأ اليوم مع العقلانية الراهنة، وأخرى ترافق الأوضاع القائمة والمرغوبة. وليس ممكناً حلَّ صراع العقلاني والأصطوري بمجرد الـرغبـة، أو باغفال دور الأول في عطاءاته وتغاذيه مع الأدبي والايديولوجي أو النفسي والاعتباري. وكما لعب المخيال دوراً كبيراً في توحيد رؤية العاكم والانسان والقيم عند الأمم الاسلامية، فهو ما يزال قادراً على إعادة إنتاج التصورات والمعيوشات التي تحرُّك وتثير، وتـوجُّه التـماسك النفسي الاجتماعي، وتقـود الايـديـولـوجيـا والروابط. فالرموز الكبرى، والشعائر العامة، والنسغ الروحي والوقود المشاعري، توفر كلها الامكان والشروط، وعلى نحو لا يُلغي العقلاني أو العاملَ الاقتصادي، لتغطية الانجراحات وبلسمة مشاعر الدونية التكنولوجية أو مشارع الكفُّ والصدِّ وتقلقل الشعور بالاحتماء. إنَّ المخيار إذاً، كالتجارب الينبوعيَّة الأولى المتحكِّمـة في اللاوعي الثقـافي عندنـا، هو السـاحر الـذي يقوم بـدورَيْن يتنافيان لكن يوجدان معاً: إنه بحرُّكُ قوى وأفكـارٍ؛ ومنتِج أواليـاتِ غير مبـاشرة وغير عقلانية محضة. وتحليل المخيال طريقُ إلى تحليل الـذات وخطابهـا، وجهاز للكشف على الانجراحات المستورة والكوامن، وعلى القدرات ونسخ هذه القدرات أو جذورها. كأنه وعقلنا الشفهي،، ومعانينا المطمورة الناقص منها والايجابي، وبُعدنا الغوري الفِيّاوي؛ وذلك ما تنفعنا تعضيته وإعادة ضبطه

وتوجيهه انتهاضاً من وَغُيَنة الرموز، والعلامات، والشواهد وسائس ما هو ثاوٍ ومكبوت...

\_ المرجعية اللاواعية، والمِخْيال والبُعد الذاتيُّ النزعةِ [الذاتـاني]، في المقال الواعي:

للمِخْيال حقل هو الاعتقادي والرمزي، الايماني والاعتباري، الأصطوري والليلي أو المعتِم. ذلك أنَّ المخيار هو والمرجعية اللاواعية،، والبُعد الظلي؛ إنه، كما مرّ، الهوامات، والتصوراتُ الـذاتيةُ النزعة، والرغبات، والعواطفي والـ لاعقلي. فهـ و بذلـك ما هـ و يحفّ وتابع أو كامن في المقــال العلني؛ أي أنه الغوري والنفسي، الرموز والمعايير، والتجارب المدفونة في الغياهب والخصـوصي والطفلي. . . إنه ، من جهة أخرى لاصقة ، مصدر إبداع ، وطاقةٌ خـ لاقّة . فهــو منتِج للصور أو للأخيلة وليس هو أفهوماً فضائياً [حَيِّزياً، مكانياً]؛ إنــه دينامي ضرامي، وليس سكونياً راكداً. لذلك، فقد تبقى ناقصة المقاربة التي تكتفي بالأفاهيم والمرجعية العلنية، أو التي تُغفِل القطاع المعتِم، أو الصورة اللاواعية، أو المخيال، والرمزي، وإلى ذلك من الدلالات التابعـة، والمُجِفَّة والـظلية. من هنا ينبع زعمنا بأن دراسة الفكر السياسي العربي الاسلامي، واكتناه عـلاثقية المواطن بالسلطة قديماً وحتى التاريخ المعاصر، تستلزمان مـلاحقة ذلـك المعيوش والرمزي وما شاكلهما. فالنظريات جزء، وقطاع فصيح علَّني ونخبوي؛ أما التطبيقي والنافذ فنقرؤهما في قراءة الـرموز. ولعـلّ رؤيتنا للسلطة والـدولـة، للحاكم والمحكم وعلاثقيتهما التاريخية القلقة اللامتوازنة، تَتَمَظهـر منعكسةً عـلى شاشة الأحلام والأساطير، الأمثال وقطاع الاناسة عموماً، على نحــو هو أوضـــح من تَمَـظُهرهـا في نصـوص المنـظّرين، والـوعّـاظ، والأدابيـين، وكتَّـاب المـرايــا والوصايا. هو خطوة كبرى على الطريق إلى إعادة ضبط الذات، وكشف المزيُّف والمزيِّف، وتخفيف ثقل اللاعقلي [الـلاواعي المطمـور، الأسطوري، الـدلالات التابعة، الظلي، الحري]. وبذلك التفريغ اللانفعالي، وبالتعزيل، تتحقق خطوة كبرى داخل سيرورة التحليل للظواهر، أو إخضاعها للتفسير الموضوعي المناهج، وللسبببية التاريخية، ومن ثم للعمل العلاجي بعقلانية وتجريب:

## - استيعاب الأنا الراشدة لما هو طفيل واعتبادي وهلَمي في رؤيتنا للدولة والقوة والسياسة:

تتلاقى كُتُبُنا الفقهية، أو رؤيتُنا للسلطة، على التأكيد بأنّ انعدام الدولة إبطالٌ للعقود والصلوات والمنح والمبادلات و. . . ، و . . . ؛ بحيث أنَّ الطابع التهويلي التأثيمي، وهـو مشــترك أو عـام ومتحكّم، مشحــون بـالانفعــالي وبالإصرار. تبدو تلك «الحركة» أو البنية القاهرة، قسرية غير إرادية: كأنها عُصاب، أو فكرة استحواذية متسلِّطة. هي محكومة بذكريات صادمة، وعلائقية آثارية أي سحيقةٍ طفلية، تُقدِّم فيها الدولةُ أباً حامياً، وحارساً كليُّ الجبروتِ والحضور. وبذلك فإنَّ الأمة تظهر، في تلك الشيهاءة(١٠٠)، طفلًا قاصراً شديد الاعتباد على والده؛ أو يُنَرجس الأبِّ ويسلُّطه. لكن تلك التصورات الهلعية، والخوف اللاسوي العُصابي من فقدان السلطة، دليل رغبة غير متحقِّقة: فهنا نقص في السيطرة على الخارج؛ والملعُ من تخلخل السلطان منظهر لعقدة متحكُّمةِ كامنة، وشكُّ في قدرة الأمة واستقلاليتها. . . إنَّ تصوراً للسلطة شديد الخوف عليها، كثير التمسك بأذيالها توخياً للذوبان فيها، هو تصوّر يذكّر بالطفل يعتمد على أبيه المضخّم موقِعاً وقدراتٍ وأدواراً، وينبع من رؤيةٍ تبخيسية تطفيفية للأمة، للذات أو للنَّحْنُ. يشكُّك في بلوغها الرشد، يؤنِّبها ويؤتِّمها، يُبقيها في مرحلة الطفولة البهجية (المرتاحة، الواثقة) الخاضعية لسلطة خارج الأنا أو قائمةٍ خارج الشخصية.

- وَعْينة الشيهاءات الجسدية، والعالية، وذاتِ الرؤية الجنسية، والثنائيات المسطّحة الآلية:

مَرَّ أَننا قد نلتقط، في تصوراتنا التراثية للدولة (والسلطة عموماً)، ما يكشف عن إنزال الناس للدولة في منزلة الأنا الوالدينية [الوالدية]. في تلك

<sup>(</sup>٢٢) شياءة: شيم (schéma). ويستعمل البعض: أسكيمة، أسكيم؛ وآخرون أخفقوا في استعمال: أخطوطة، خطوط عريضة، أرسومة، الغ. من كلمة شيماءة تصدر فعل، وصفة (نعت)، والفلسفة أو النزعة لتقديم الفكرة على نحو فضفاض، واسع الأرجاء، عمومي.

الهوامات، والتمثلات اللاواعية والصور المستورة، تكون الأمة [الجهاعة، العائلة، الشعب، الناس، المرؤوسون] في مقام الأنا الطفلية ترضى وتُطلب، تحبّ معا وتَنفُر، حيال زجْر الأبويْن وتقريعها أو حنوهما وعطفها. تُسلَّم الأنا الطفلية لأنها اعتهادية، متمركزة حول ذاتها وأنويتها: تتحرك كأنها قاصرة، مصابة بالصدّ الفهمي، متوهمة [بسبب تحركها طبقاً لمعرفة اصطناعية النزعة، تلفيقانية، غير تحليلية، ميثومانية، تشاركية، مُنرجسة للأب، إلىخ.] جَبروتية الوالد، قلِقة من فقدانه، هَلوعة للارتماء أو للسكن فيه والتهاهي به. إن خطاب الصحة العقلية يضيء تلك القيعان، ويدفع باتجاه استيعابها وتقليص تأثيرها الانفعالي أو سحب روحها المقلِقة المتحكمة في الوعي والعلائق ألى يقال الأمر عينه أيضاً بصدد شيهاءات ترمنز السلطة والمحكومين بالرأس والأطراف [تصوّر عضوي النزعة = عضواني]، أو بالفاعل والمنفيل، الإخصابي والأرض أن الخطر شيهاءة أسيء تثميرها هي، كها سنرى، وضعية والمراعي والسائمة، وهذه مقولة أو تجربة عريقة، موجودة في شتى أمم الأرض أو السلطة، القوة، القدرة، السياسة) أناً.

الخوف من عودة الخوف الهاجع: تحليلُ الفكر المعاصر في الدولة والسلطة، تحليلًا يتعقب القهري والطفلي واللاواعي، المستور والايديولوجي، يكشف لنا أنه فكر يكرر، على غرار ما في عُصاب الاغتسال أو المحو اللاإرادي لذنبٍ أو

<sup>(</sup>٢٣) من الشيهاءات العائلية التي قد نتصور طبقاتها، أو تتغذّى بهها، السلطة السياسية: أ/ ترميسرُ الدولة (الحُكُم، النظام) بالأب الحامي الذي يمنح أولاده الرحاية، ويقيم بينهم العدل والمساواة، ويفرض عليهم هيمنته أو «هيبته». ب/ تصوّرها على غرار أمّ مرضِعة. . . ت/ الحنين إليها حنيناً نكوصياً إلى الرَّحم، والدف؛ الأمومي، والفردوس الطفولي . . ث/ تصوُّرها أخا بكراً يرث وحده أباه ؛ ويحتكر تراث العائلة ومالها دون إخوته الآخرين (الفرق الأخرى، الأقليات، المحتج والرافض والمتمرد) . . . في كل الشيهاءات العائلية موقف طفيلي متحكم، وأنا مركزية، ومعرفة غير عقلانية بالواقع والذات، وأواليات سيئة . . .

 <sup>(</sup>٢٤) الدولة هي، في ذلك التصور العاجز، الحارث والآلة والماء الضروري.

<sup>(</sup>٢٥) سنرى أيضاً: الملك والشمس، الملك والأسد.

لهوام ذنبٍ، موقفاً يُظهِر الخوف والحـذر من السلطة: يشدد عـلى أنها قمعية، أُمُّ مبتلِعة غالة، أبُّ مضطهد، مريضة بالتفرد وبعصاب الرئاسة. . . وهكذا، وعلى غرار ذلك الذي يغسل يديه بلا إرادةٍ أو بوسوسة، فإن الفكر العربي يعيد تعضية ذاته، متـوخياً التكييفانية، عـبر التكرار القسري للنـظر في «مقامـه» وفي «حاله»، في مواقعيته وفي نماطته. إنه كالمضطرّ، أو كالمرغَم، محتاج لأن يغســل مشاعر الذنب (... والإثم، أيضاً) المتولَّدة من تـأثيرات العجـز اللاواعيـة عن بناء الذات المثالية. فهنا، في مجال الدولة، لم تتحقق عندنا الـدولة التي تتغـذى بالديم وقراطية واحترام الانسان، يَـرُضّنا اليـوم أننا لم ولا نحظى بالسلطة الموحَّدة، والسيادة الشرعية المستعصية على المتفرِّد والمستبد أو «الجبَّار». من جهة ثانية، إن فكرنا المعاصر يعي خطورة، وصوابية أو صَلاح، الأطروحةِ التي تقرر أنَّ السلطة المتمثلة بالدولة المركزية القوية ليست دليل رقيّ حضاري هـو «أرفع أو أعمق، من حال المجتمعات التي لا تكون فيها الـدولة متسلطةً مـوحَّدة (قــا: نظرية كلاستر). إذْ نحن اليــوم، برغم أننــا نتبلسَم أو نخفُّض الانجـراح النرجسيُّ بتحيين تلك المقولة عند تفسيرنا للدولة العربية الاسملاية ثم لنقصان الدولة الموجَّدة العقلانية والشوروية في وضعنا الراهن، نخاف من «مقام التسلي» لتلك النظرية خشية الوقوع في براثن التسليم للدولة القطرية الراهنة؛ ثم خوفًا من عبودة الخبوف الأول المتمثل بالتشظي والانقهار، بتشتُّت الأنبا ووهنها. وبكلماتٍ أقرب إلى البساطة، إنَّ حـــذرنا هنــا اثنان: من مــوقف المؤثَّم للنَّحنُ بسبب عدم تحقيق الدولة الديم وقراطية المقاتلة للمتسلِّط أو الأطرون؛ ثم من موقف الرضى بالنظرية التي لا ترى انجراحاً ولا دونيةً في الدولة التي لم تكن في الماضي، ولا هي اليوم، غير موحَّدة أو غير قوية جامعةٍ للأمة كافةً. فما الخوفان الأول والثاني، في عمليات إعادة تعضيةِ الـذات، سوى عـارض يكشف عن قلقنا من عودة الخوف الهاجع الذي يمثّله استمرار الجبّار، واستمرار الدولة القطرية [اللاديموقراطية؛ اللادولة الواحدة للأمة] كعائقين للتكييفانية ليس فقط في الفعل السياسي الحر؛ وإنَّما كذلك أيضاً في مجال التعـامل الصحي المـتزن مع السلطة، ومجال محو أو غسل الرؤية السلبية للدولة والقوة، للشرعية والسيادة، للموقع الواجب أن يكون فيه الحاكم وللدور الذي يحق أن يكون للمحكوم.

## ـ الرواسب اللاواعية:

دورة أجهزة اللاوعي والمخيال وعلم المعيوش في دراسة السلطة.

## ١ ـ ضرورة الوعي باللاواعي والمعيوش لإخضاعهما للعقلاني والتجريبي:

تسود في الحلم، وفي المخيول أو حيث الأصطورة والاستعارة، مملكة الرمزي؛ ويَغَفّت المباشر والفكر الصارم. ومن المعروف أنّ الانسان في هذه الأزمان يرتد، في حماس واعتناء، على الإناسي والشعري، الرمزي والتأويلي، المقنّع والهاجع. . . ؛ وكأنّ القصد هو أكثر من إعادة الاعتبار لذلك القطاع، وأكثر من استعادة التوازن في البشري، وأكثر من الود على «تقديس» - مُبرو ونافع - للعقلاني المحض، والمادي والمحسوس، والغرض أو الشيء، والإنتاجي الكثير والتقاني، المصلحي والمنفعي والتبادلي . . .

ليس موضوعنا دراسة تكون الرمز؛ لكن لا بدّ من الإشارة إلى الوحدة بين الفكر الرمزي والفكر الأفهومي، أو تكاملها، وتبادلها الغذاء. كذلك فإنّ بين الحسي والرمزي، بين ما هو في الذهن والواقع والمخيال، اتصال وتماسك. فالإنسان ليس ملكات منعزلة متحاربة؛ ولا هو تمرتب جامد لقوى أو لمناطق مقفّلة على بعضها. وليس العقلاني مطالبة بإلغاء سطحي قطعي للأصطوري؛ وليس الواعي إظهار رغبة بحذف اللاواعي: القضية أعقد، وأغنى. ذلك أنّ المخيال قوة، وقدرة ضرامية للبشري خلاقة. ولا يحتاج الدارس إلى التنقيب والتحليل كي يُظهِر أنّ المخيال يلعب دوراً في حياة الانسان وفكره لا يقل عن دور العقل، ولا يعاد التفكير المنطقي الرياضي والمعرفة البعدية أو التجريبية، والعلوم والابداع (()). واهتهام العقل بالمخيال هو اهتهام بظاهرة نفسية اجتهاعية أساسية في الانسان، عريقة، سابقة للعقلانية المحضة، وللإنتاج الدقيق الموضوعيّ المنهج. كها أنها ظاهرة ربحا تكون الأسس لحياتنا النفسية، وتتحكّم هي والقوانين بأعهاقنا وبشخصيتنا الواضح منها والكامن. ولعل اللاوعي،

<sup>(</sup>٢٦) التُّقانة = توضَّع في مقابل الكلمة الأجنبية: تكنولوجيا.

والوديان السحيقة أو الجوانب المظلِمة، من أبرز المصطلحات التي نستطيع التعرّف عليها من خلال الانصباب على المخيال، والأناسي؛ أو على ما هو أحلام، واعتباري، ورمزي ونفسي أي، بكلمة ملخّصة، على كُلّية الحياة البشرية وعلى النفسانية البشرية برمّتها.

قد يمتى لنا نحن الذين يتمسكون بالانفياد للعلم الموضوعي وحده، ويقتنعون بأنّ العقلانية والصرامة المعروفة في العلوم الدقيقة هما وحدهما محركا الفكر القدير المنشود ومسبّبا التكييفانية الحلاقة، أن ننفر من العودة إلى أجواء تستعمل مصطلحات من مثل: الرمزي، الصوفي، الخيالي، الحدسي، الايماني، الباطني، الأصطوري. بيد أنّ ذلك النفور، أو ما إليه من انفعالات وردود فعل ضد (عودة) المخيال إلى الساحة، سلب آخر يحتّم هو نفسه إقامة معرفة منهجية [علم] لهذا القطاع هي هدف ضروري في الفكر العربي الراغب جداً، والمحتاج جداً لإنتاج العلوم والتغذّي بمنهجية علوم الطبيعة. . . وسيُظهِر ذلك العلم دور العقلاني في مراقبة الحدسي، والكشف الصوفي، والالهام، والابداع؛ وقدرة الخيالي والرمزي واللاواعي في تحريك الحياة وحيال الفكر الأفهومي [المقائي] والعقل المنظر أو الأنا العارفة (١٠٠).

٢ \_ رفض تبخيس المخيال، إعادة الاعتبار إلى طاقاته ليست تسفيلاً للمقلان أو عودة عنه:

من السوي أن تتبادر للذهن، منذ البداية، الافتراضاتُ المَيْلية [الغَرَضية] غير الموضوعانية التي زعمت قديماً أنَّ العربي ضعيف الخيال بسبب أنه، في تلك الدعوى الاتهامية، حسي، شديد الالتصاق بالواقع والمباشر أو بالصحراء

<sup>(</sup>٢٧) إنها نافعة جداً للعقل المحلِّل تلك العلوم العربية التي أكثرنا مؤخّراً من مهاجتها (والتفكّر له). نعود اليوم لقراءة ومَعْنَية علومنا العربية التأسيسية في البيان والبديع، وميولنا للتلذذ بالكلام الجميل أو الغرق فيه، أو الميول إلى الإسهاب والاطناب. ينفعنا أن يوضع الصابر في وضعية بحيث يأخذ يأخذ في الكلام المنسرج اللامقيد والغزير. في وثرثرته، تلك، أو في ذلك الاسهاب في الكلام المنفلِت الحر، قد يتوفّر للعقل التقاط الانجراح والتوجه العام والميول، أو الكوامن والرغائب. . .

والرمال وما هو من هذا القبيل. كما تتبادر للذهن، من جهة ثانية، خطابات كثيرة متدفقة ترى المغيال عدواً للعقلانية، والاهتهام به بُعداً عن ما هو دقيق أو منطقة وفكراني. لقد هوجم الأصطوري، والاناسي عموماً، خشية أن يضعف السرسمي والفصيح، والعقلي والبرهاني؛ بل وخشية أن يتبدعم الشعبي والشفهي، المعيوش والمحكي، الأخيلة أو الصور والرموز. وفي الواقع، فإننا، في هذه الموسّعة، ألحفنا على الأصطوري (والمخيال، والأناسي) لأن مشروع التحليل النفسي الاناسي لا يقوم إن لم ينطلق من تحليل المخيال الذي، كما مر، ليس نقيضاً لما هو عقل أو تفسير سببي وقول بقوانين طبيعية وثقة بالتجربة. وتحيين هذه الرؤية، أو تفعيل هذه الدلالة والعلاقة للعقل وللمخيال، هو قوة والنفسي الأدبي، وما إلى ذلك مما هو فعلاً، الجانب المتغلّب، لكن ليس الجانب المغلوط واللاصائب، بالنسبة للجانب الأخر المكامل (علوم تسمّى اليوم: طبيعية أو دقيقة كالفيزياء والرياضيات الأخر المكامل (علوم تسمّى اليوم: في بعض القرون الماضية (المنهنية الاسلامية في بعض القوون الماضية (المنهنية الاسلامية في بعض القرون الماضية (المنهنية المعربة الاسلامية في بعض القرون الماضية (المنهنية المعربة الاسلامية في بعض القرون الماضية (المنهنية الاسلامية في بعض القرون الماضية (المنهنية المعربة الاسلامية في بعض القرون الماضية (المنهنية المنهنية المنه

٣ - الموعي ثم الاستيعاب لقدرات المغيال وأهميته في الصحة العقلية
 للفكر، منصة الانطلاق إلى الخطاب العقلاني والتكييفاني في الدولة والسلطة:

لعل إخراج اللاواعي والمعيوش، أو ما هو ظلّي واعتباري، إلى نـور الوعي المفكرن ثم الانتقال إلى الاستيعاب العقلاني فبنـاء التكييفانيـة، من الـطرائق العقـلانية التي تقصـد إلى التوتر بذلـك الاصطوري في الانسان، ثم إلى تثمير الرمزي والهاجع والايديولوجي والمكبوت:

(٢٩) يتحرك العقل والأصطورة، العلم والسحر، الواقعي والنفسي، داخل وحدة متضافرة.

<sup>(</sup>٢٨) سبق ان أشرنا، في مكان آخر، إلى أنَّ النقد للبلاغة والفصاحة، لعلوم البديع وللعناية باللفظة، يجب أن لا يكون تهديمياً أو تغطيةً للتقريع الذاتي، ولتأثيم النَّخُنُ، ولتجريم اللغة أو لما يُظهر كتعبير عن مشاعر بالذنب والندم، بالقصور والعجز والخصاء. فقطاع الفصاحة والبلاغة (والاعتناء المفرط الهوسي باللفظة) ليس، في جميع الأحوال، معادياً لتثمير العقلاني، وتحيين التجريبي أو للتحرك بروح علوم الطبيعة كالفيزياء والرياضيات.

أ/ فالانسان العربي قد يقيم الفعل السياسي المحرَّر المتحرَّر، ويفهم نفسه وفكره فهم أوسع وأعمق، عن طريق الوعي بتجاربه السياسية الينبوعية الصادمة، وبالذكريات الأولى الجارحة. كما قد نستطيع أن نعيد قراءة فكرنا السياسي الواعي [الرسمي، المدوِّن، العالم]، في تجاربه التأسيسية ثم الاجتهادية / النهضوية فالجهادية الراهنة، باللجوء إلى تحليل المعبوش والمستورد من الفعل السياسي المطبق ومن المهارسة العملية. فذلك الفكر السياسي، أو التعامل مع الدولة والسلطة في تكوينها ووظائفها، كما في انتقالها واستمراريتها، في شخصيتها الاعتبارية وحقوقها علينا ونظرتنا لمؤسساتها وقوانينها، سيُقرأ، وسيبنى، على نحو قد يكون أجدى ومقدماً لمستوى آخر أو جديدٍ في فعل التنظير وفلسفة. . . .

ب/ وسننتفع، للمثال، من معرفة التجارب النمطية الأصلية، أي الخاصة بالجنس البشري عموماً، ومن المواقف المنفّرة معاً والمحبوبة حيال الدولة، ومن ثقل القهر الذي تمارسه السلطة على العقل والفِعل وعلى المخيال، ومن أنواع الأواليات التي يمارسها الاسنان كي يستعيد توازنه النفسي الاجتماعي المفقود بفعل قمع السلطة، وخطابها الأيديولوجي المهيمن، ورغباتها بشملنة الناس (تدجينهم وسوقهم أو تذويبهم) في رؤية آحادية تسلّطية.

لم يكن الانسان العربي قادراً على التغيير في السلطة (هي الزمان؛ صاحب السلطة هو: صاحب الوقت، ملك الموت وأخّاذ الأرواح...). لذلك كان يغيّر في نفسه كي يؤمِّن توكيده لذاته، ويغطي انجراحاته، ويستعيد بطرائق ناقصة (هروب، تخيّل، نكران الواقع، كبّت، تغطية، تعويض، إلخ.) صحته النفسية الاجتهاعية وتغلّبة على الانقهار حيال تلك السلطة. من هنا تظهر قراءة الوجه اللاواعي للظاهرة السياسية المعيوشة والمكتوبة قوة وسلاحاً: هي قوة على المزيّف، المنّع والسحري، في الدولة. فالغوص في المعنى الكامن لخطاب السلطة يكشف مطمورات وعُقداً وانجراحات تحكم الواعي، وتقود السلوكات والمدلولات البادية على السطح. بذلك نهتدي إلى المعرفة الدقيقة بالمعنى الموجّه

إلى الوعي؛ ثم بالمعنى المغينب... فقد نجد هنا القدرة على تفسير ادعاءات القداسة والجبروتية، والعدالة والنزاهة، في خطاب الدولة. ومع القدرة على الوعي بتلك المزاعم، سنمتلك القدرة على إعال العقل والنقد، وعلى تفعيل سلاح المحاكمة واستيعاب وخوافنا» من الدولة [الخوف اللاسوي من الدولة: من غيابها ومن وجودها، من ضعفها ومن قوتها، الغل القسري منها وعليها] كي نسيطر على وعصاب التفرد والرئاسة والتغلب». يزدهر المعنى العقلانية للدولة، ويبرز الواضح والمباشر في وظائفها وتحولاتها، بازدهار المعرفة العقلانية بالعملي والرمزي، بالكامن والهوامي فيها... تتحول معرفتنا إلى علم، في ميدان السياسة والسلطة، بتغلّب النظر المنهجي؛ وبكشف مكامن والعقد» توخياً لالتقاط ما هو غير صحّي وما هو متحرك بالقوانين المتحكمة في سير الظواهر وتفسيرها، في المعنى الظاهر وفي الدلالات اللامنظورة.

٦ - الحذر من ظاهرة اجتياف الخطاب التأثيمي في العقبل العربي، رفض تهديم المخيال رفض لتهديم العقبل. خطورة التقويض السذاتي المرضي، والعقاب الذاتي، ومشاعر الصَّد ونقص الكفاءة:

قد تكشف عملية الهدم الذاتي عن مشاعر بالندم والذنب. ويجب أن يُرفض، ويُستوعَب، ذلك العقاب الذاتي يقوم به بلا وعي، وعلى نحو مَرضي أو مازوخي، نفر عِثلون لحظة من لحظات الفشل وضعف المعنويات وانعدام النضج الانفعالي. ذلك أنه لمن السوي أن لا يَقبل خطاب التكييفانية تحوّل مشاعر المرارة والاثم، مشاعر العجز وتقلقل التوكيد الذاتي، إلى تقويض للجانب الآخر الأساسي في الانسان، أي للمخيال والرمزي والنفسي. فالروية العقلانية عينها ترب المخيال بالعقلاني على نحو ملازم ومكامل. ذلك أنه راسخ ونافع اليوم القول، كها رأينا أعلاه، إنّ المخيال السياسي الاجتهاعي قائم إلى جانب ما هو عقلاني؛ بل وقد سبق القول بقطاع يجمعها معاً (را: العقليهانية المحضة، نسبياً).

القسم الثاني:

التأويلي والسيميائي، أنساق العلامات والرموز في السلطة والدولة:

١ ـ التأويل وإعادة المعنية والضبط للمصطلحات وللمرجعيتين في الفكر السياسي والدولة:

ليست دراسة الدولة والمقال السياسي، في التناريخ العنوبي الاسلامي، ضرورية فقط من أجل اكتناه الحاضر وتنطوير المستقبل؛ فهي كذلك ضرورية من أجل تحليل الحقائق التاريخية ثم، على نحو خاص، طبيعة التفكير، عندنا وقاطبة، في السلطة والسيادة وما حولها من مصطلحاتٍ مرافِقة وتابعة.

في عملية إعادة تعضية الذات العربية، تطهيراً وغسلاً وإعادة تحكم، تتحرك أواليات، منها القسري واللامباشر ومنها المخطط والعقلاني، تهدف إلى إعادة مَعْيَنة الرموز والتجارب والأصول في حقل السياسة. هنا تكون العمليات أكثر من تأويل يفتش عن المعنى المضمر، والاحتيالات والمتعدد، في المصطلح والمرجعيتين (العلنية واللاواعية) والمعيوش. فالتأويلات أميدان نظر يقودنا إلى التقاط المستور، واللاعقلي والمقموع، و. . . ، و . . . ؛ ثم إلى رفض مقولة الأحادية للمعنى: ليس هذا ماهية ثابتة، ولا هو كينة [أيسة، أنية] (""، أو جوهر يلغي الاختسلاف والتصارع بين التفسيرات والمدلولات. وإذ لا تكفي التأويليات، برغم ضراميتها ومجلوباتها؛ فلا بدّ من تحليل الوقائع والتغذي بروحها وفكرها. وفلسفتنا السياسية الراهنة، أو إعادة التحكم أو القراءة المتحددة، للمصطلحات والمرجعيتين، للمعيوش الممارس وللنظري، في ميدان السلطة، هي عمليات عقلانية قوامها منهجان متكاملان: تأويل جديد، وتدبّر للاحداث والوقائع أو الواقعي ومستلزمات المعاصرة الموفرة للاستراتيجية الكرى.

 <sup>(</sup>٣٠) علم أو فن التأويل. قد نستعمل أيضاً: التأويلياء، التأويلية (بانتظار تدخل السلطة المعرفية).
 (٣١) كينة = من الفعل المستمر: كان. أيسة = من الفعل أيس، نقيضه: ليس. أنية = إنّ، إنّبات، أو أنيّات (من أصل عربي، على عكس ادعاء بدوي الزاعم أن أصل الكلمة يوناني).

## ٢ ـ من طرائق الفكر العربي المعاصر في معالجة خطاب السياسة وتحليله :

أ/ صار حارثاً، في دراساتنا الراهنة، التمييز بين إسلام الوحي؛ وإسلام التجربة التاريخية التي تخضع للتنوع والتعدد "". لقد أدخل ذلك التمييز فضاء يتيح قراءة الوحي أو القرآن طبقاً لفلسفة؛ في حين أنّ المناهج التاريخية درست ما جرى في المجتمع والوعي، في السياسة والحضارة. وتحيّنت [تفعّلت] رؤى مختلفة للتجربة العربية مع الاسلام، وأخرى للتجربة العثمانية، والايرانية، أو لما هو تأسيسي، واجتهادي، «ذهبي» ونرجسي و«نهضوي»، ومعاصر، وراهن، ومستقبلي... إلا أنّ الأهم هو أن ذلك الاختلاف أو التمييز أوصل إلى الإبقاء على النّاطة التقليدية للسياسة، أي على التقسيم المعهود إلى سياسة شرعية (مثالية؛ بحسب القرآن؛ محكومة بالشرع والمبادىء الخلقية والمعايير) وسياسة واقعية (تنفيذ، عملية، ذرائعية، سياسة صاحب الشوكة أو السلطات...) "". وليس من المبالغة القول إنّ فكرنا المعاصر قدّم نظريات نافعة ضرامية في المجال السياسي، أو في تحليل السلطة التاريخية، والـوعي السياسي القـديم والمعاصر. ولعل العطاء في ذلك المضيار يفوق ما أعطيناه في الفلسفة والفن...

ب/ يقوم منهجنا هنا على تمييز غطين من التعامل مع الدولة، أو من النظر إلى السلطة ووظائفها والتكيّف معها: ما هو واضح أو نهاري يقرّ به الجميع وعلناً؛ وما هو دليلي، أي مظلِم قابع في الأعماق، رمزي وغير مباشر. ولعل هذا النمط الشاني من التكيّف هو المعيوش والمتحكّم؛ ومن المحتّم وَعْيَنتُ وإخضاعه للتحليل ثم للاستيعاب كي نستطيع التغلب على الأواليات الناقصة (١٣٠) في المواقف من السلطة، أي من أجل الانتقال إلى التكييف الخلاق المتوازن مع الدولة والقيادة والقوة والخيطاب السياسي، ومن أجل التحرر من تصورات لاواعية أو تمثلات راسخة سلبية تمنع عبادة السلطة والمتفرّد من جهة، وتقف

<sup>(</sup>٣٢) يوازي هذا التقسيم ثناثية المسلم أي حيث الممثّل المتمثّل للدين، والإسلامي أي المنتمي للحضارة الإسلامية ولتراث الأمم التي اعتنقت ذلك الدين.

<sup>(</sup>٣٣) تحليل هذه الثنائية، ونقدها، سنراه فيها بعد.

<sup>(</sup>٣٤) من هذه الميكانزمات السلبية: النكوص، الكبت، التغطية، الانسحاب، نكران الواقع. . .

سيداً في وجبه عـودة استغلال رئيس للسلطة والـوقـوع في هَــوَس التفرّد أو الدكتاتورية، من جهة أخرى.

## ٣ \_ التحليل النقدي لأنساق الرموز والعلامات، دراسة السيميائي:

تتعمق في الفكر العربي الراهن علوم كثيرة، ومنها علم السياسة، تتحرك بمناهج الانسانيات، وتضع مَثَلها الأعلى بلوغ حقيقةٍ تكون كحالة الحقيقة في العلوم الدقيقة. فنحن ندرس اللاواعي، والسيميائي، والرمزي، والمعيوش أو المعتِم، وأنساقاً كثيرة من التعبير اللامنطوق أو من اللغة غير اللفظية؛ وذلك كله من أجل الاكتناه الأعمق فالأعمق للانسان في حقله وتواصليته وديناميته. وعلى سبيل المثال؛ فإن الدراسات التي ترمي إلى تطوير علم السياسة، وفهمنا للانسان، ستكون أقرب للانتاج المثمِر إذا لم تكتفِ بمقاربة التنظيري والنص الواضح للخطاب. فلا استغناء عن أخذ الرمزي، والسيميائي، أو عن دراسة العلامات والبرموز والاشارات (٣٠) فكل هذه الأنساق، وحيث يؤخذ الدال والمدلول (أو السرامز والمسرموز، أو المؤشّر والمؤشّر عليه) في كلّ متعضّ منظّم، ضروريةً من أجل دراسة السياسة والمجتمع والدولة. من هنا ينبع إمكانُ صياغةٍ أفهومية [مقالية] لكلّ من تلك الأنساق؛ ثم إمكانُ دراسةٍ عقلانيةٍ تجريبية قادرة على إعادة الضبط والمُعْنَية، أي على تغليب العقلاني وكشف المزيَّف والمزيِّف في الخطاب اليساسي المتميِّز عموماً بالتبريريـة والتغطي وحِيـل ِ تكييفيةٍ أخـرى. نحتاج، إذاً، للدراسة السيميائية [السميولوجية، السميوطيقية] للدولة بأشخاصها وأنساقها وعلاماتها وإشاراتها؛ والدراسة اللسانية لها، أي سيث الوجهان (الدال والمدلول) للإشارة الواحدة. ويحتم علينا المسعى لفهم الانسان وخطابنا السياسي.

٤ - علم للأيقونات الإسلامية والمسلمة داخل السيمياء، أقسام العلامات أو صِنافتُها:

قد تكون الـدعوة إلى علم [دراسـة طبقاً لمنـاهج العلوم المعـروفة الحـارثة،

<sup>(</sup>٣٥) التعريف بين الرمز والعلاقة والإشارة سديد؛ ولا ينفي التغازي والتناضع.

راهناً] للأيقونات العربية الاسلامية نوعاً من الحياس اللامبرّر، أو من الحراثة في أرض متصحَّرة. فالسيمياء العربية تَفرض علينا دراسة نوع من العلامات هو الأيقونة الاسلامية والمسلمة والمسلمة والمسلمة والأيقونة هي أشبه ما تكون بصورة تنطوي على شبّه مع المصوَّر أو على معنى موجود في اللفظة (٢٠٠٠)؛ هذه العلامة القريبة من المدلول هل هي مدروسة؟ هل كانت مكانة الأيقونات في السلطة والسياسة عند العربي والمسلم مهملة؟ ألا ينفعنا ذلك العلم في عمليات فهمنا للانسان بمخياله وعقله، لعلائقيته بالسلطة، ولتصوراته عن الرئيس والقيادة والقوة. ومن النافِل أن ذلك السؤال عينه يطرح أيضاً بصدد الإشارات (oignul, signaux) والعوارض الظاهرة البادية والشواهد (indices, index)، والقرائن (الصوت مقروناً بعلامة، أو حركة، أو مدلول) هي ذلك القسم من العلامات التي تدرسها السيمياء تحت اسم عام هو الشواهد [الأدلة] (٢٠٠٠). . .

إن قراءة الواقدي، مثلاً، تكشف لنا المكانة الأولى التي تجتلها الأيقونة عند الرومي؛ في حين أن العربي المسلم كان يجارب ويتعزز، لم تطمره أو تُلغيه هيمنة التيار المحرم للأيقونات iconolaste ومعيوشه. وسوف نحاول أدناه، في مسعى استكشاف وأشياء الدولة في اللاوعي الثقافي، الاستناد إلى مستكشفي الرموز قدياً، إلى مفسرينا للأحلام؛ ولا سيها: النابلسي، ابن شاهين الظاهري. . . ، وهذا دون أن نغفِل العمل المنسوب إلى ابن سيرين، أو ذاك العمل التعليقي والخلاق الذي أضافه الفكر العربي على عمل أرطاميدورُسُ والمفسرين في الحضارات التي مبقت الإسلام واستوعبها.

٧ ـ غماطة الرموز المتحركة في المخيال واللاوعي والظلي، اللاعقال في المعقل السياسي والسلطة:

<sup>(</sup>٣٦) علم الايقونات: الإقانة. الأيقونة: صورة. وفي تاريخنا اتجاه مقدّسٌ للأيقونات (iconlâtre)؛ لم تطمره أو تُلغيه هيمنة التيار المحرّم للأيقونات (iconoclaste).

<sup>(</sup>٣٧) تصوير المعنى بالكلمة أو بالحروف: خرير الماء، حفيف الأوراق، صرير الباب أو الأسنان...

<sup>(</sup>٣٨) الدخان شاهد على النار.

<sup>(</sup>٣٩) عن مناهج استكشاف الحلم وتفسير السرموز وعلم التأويل، را: زيعور، دراسات عسربية، العدد ٧ ـ ٨ (١٩٩١)، صص ١٤٧ ـ ١٤٣.

بعد التأكيد على مبدأ عام شديد الوضوح هو تعدد المعاني، وتعدد المستويات والتأويلات، للرمز الواحد؛ ثم على المبدأ الأخر الذي يسمح بالتعتيم المؤقت على التأويلات (والمدلولات) غير المرتبطة بموضوع الدراسة المقصودة، نحاول إقامة نِماطةٍ تسهّل التحليل وتقوده:

أ/ الجاذب والمنفر: هنا يقوم غط الرموز المحركة للوظيفة (أو للجوانب) القمعية السلبية للسياسة. فالدولة تقوم بمهات «الأب القاسي» أي القهر والضبط. بذلك تثير الدولة الخوف، والتهديد، والتجويع؛ وبذلك أيضاً تُذكر المواطن بالظلام، والحيوانات المفترسة، والابتلاع أو الافتراس، والقلق على الوجود والمصير. أما الوظيفة الايجابية، أو الجوانب التي تمثل الحاية والقانون والأخلاق، للدولة فتتجلى في رموز الارتفاع والسمو. هنا تتحرك رموز الأم الحانية، والأب العادل، والنور والنهار. .. هذا التقسيم للرموز بين جاذب ومنفر، سلبي وإيجابي، فاضل وشرير، غير كاف؛ وهو قريب من أن يكون معيارياً أكثر مما هو تحليلى، أو عرف للنظر بموضوعية وإحاطة.

ب/ عرف الفكر العربي التأسيسي تقسيم الحياة إلى دنيا وآخرة، هذا العالم والعالم الآخر، الشهادة والغيب. . . من هنا إمكان تقسيم غرض الدراسة إلى : سَماوٍ وأرضي ؛ مع الوعي بأنّ هذا لا يمنع التداخل أو البساط المشترك . ولعل هذا التصنيف إلى دنيوي وأخروي ، إلى مجموعتَين كبيرتَين ، يُسهّل التقاط الرموز ؛ ثم هو يبدو معهوداً مالوفاً لدينا ، ويُسهم كثيراً في توضيح اللغة الرمزية ، أو التعبير بواسطة الاصطورة والحلم ، عند أمم الأرض ؛ ذلك التعبير المشترك ، الحاص بالانسان ، أو اللغة العالمية .

ت/ ومن الممكن أن نصنف الأفكار المحرّكة والصميهات ألى ثلاث محموعات: نهاري ومتُجه إلى العمودي؛ وهنا نجد الرموز الخاصة بالنمط الأصلي للسيف، وبالنمط الأصلي للصولجان. ونجد الشهات [الصّميهات]

<sup>(</sup>٤٠) صميمة: وَضَعها قسم علم النفس، في كلية الأداب (الجامعة اللبنانية)، كمقابل للكلمة الأجنبية شَيم (schème). ونقترح شياءة مقابلًا لـ schème؛ شيمة، في مقابل: schème

الصاعدة، والمنيرة، والشمسية، والمطهّرة، والبطولية... ثم هناك صميهان النزول والعتمة واللغز والاستدخال [النقل إلى داخل]؛ وهنا نجد رموز الكأس (وما يماثلها في الشكل والوظيفة). وأخيراً، تُذكّر الصّميهات الايقاعية: الدولار والبرعم والشجرة (۱۰)؛

ث/ ويصنّف آخرون «أشياء» المخيال أو التصورات المستورة والرموز إلى: نظام ليلي؛ وإلى نهاري(١٠)؛

ج/ الشخصيات أو جهاز المولجين وعمتني النّظم: الأب، الأم، الأستاذ، السطبيب، رجل السدين، الشرطي، العسس، صاحب الخسراج، القاضي، المحتسب. . . وهنا تَنْدرِج الوظائف التنفيذية للسلطة (إدارة، مالية، أمن عام، أمور الدفاع . . . )، والوظائف القضائية، ثم الاجتهادية والتشريعية».

ح/ الجسد البشري: هنا نلاحق رموز أعضاء الجسد التي هي أعضاء أعطت اسمها لمصطلحات سياسية: الرأس والرئيس، العَظْم والعظيم، الأنف والأنفة أو الشموخ عند ممثّل السلطة، الصدر والمتصدّر للأمور، البطن والبطين، كبد السهاء (وسطها)، القلب من الجسد وفي الدولة (الفارابي) إلخ. بيد أنّ هذه النهاطة غير مستنفِدة؛ وتشوبها نقائص كثيرة لأنها تقوم على تصور عضوي للدولة والمجتمع أو على تصور تشبيهي بالانسان [أنتروبوموفي].

خ/ أدوات السلطة وأشياؤها: هنا يكون التنقيب عن رموز السلطة مجسّدةً في: السيف (وأدوات القتل)، الحيوانات القاتلة، العرش، الصولجان، العصا، المنسبر، الحصون والقسلاع، السسلاح، العَلَم، الأيقونات، الاشسارات، العلامات...

د/ البُعد الروحاني أو الاعتباري للسلطة: هنا نتعقب منتوج الجهاز المُرمـز [المِرْماز، القوة الرامزة...] عبر مصطلحاتٍ من مثـل: النور، السمـو، الجنّة، الرفعة، التزكية، البطولة، التطهّر...

<sup>(</sup>٤١) دوران، ص ٤٠٩ Durand, P. 409

<sup>(</sup>٤٣) دوران، ص. ع.

ذ/ البُعد الاقتصادي: قد يكون الأهم، لكنه ليس الوحيد؛ ولا هو منفصل عن الأبعاد الأخرى، المتغاذية معه والمتفاعلة مع الواقع. بـل إننا قد لا نقع في مبالغة أو في رغبة باللاعقلي أو باللامعقول، بالاعتقادي والرمزي، إذا قلنا إن في قاع الاقتصادي يكمن الميتولوجي والاعتباري كمحرّك ومغدٍ. لكن التقسيم المنطلق من السلطة الاقتصادية للدولة لا يستنفيد، ولا يعطي نتائج دقيقة. فالانسطلاق من أبعاد السلطة (الاقتصادي، السياسي، الاداري، القضائي، الأدبي أو المعنوي. . . ) لا يُشيّد نماطة صائبة أو نافعة.

ر/ نتدبَّر، بَعدُ أيضاً، تعيين الرموز المتعلقة بالسلطة إلى أنماط: فردي، أي ما هو متعلق بالشخصية أو الجهاز النفسي؛ عائلي، حيث رموز الوالدين والأبناء والأهل والأقارب والأجداد...؛ ثم يلي ذلك (ودون علاقة خطية آلية أو سببية مستقيمة) نسق الرموز المنظم للعلائقية في العمل والحلقات الاجتماعية المتداخلة؛ يأتي أخيراً نسق الرموز ذات الطابع المسكوني، البشري...

## \_ أَلِفُ (حرف الأَلِفُ): "

قال سهل: والألف أول الحروف، وأعظم الحروف. وهو الإشارة في الألف، أي الله الذي ألف الأشياء، وانفرد عن الأشياء، الله الذي ألف الأشياء، وانفرد عن الأشياء، الكن الألف هو، في دلالات أخرى إمّا أساسية وإمّا تابعة، الثور: القوة، الحقيقة، الأرض، الخصوبة، الوفرة... ومن هنا فهو يلتقي مع دلالات الرئيس، أي الأول، السلطان، القوي، المانع أو المجدّد والمخصّب. كما أن الألف يستدعي أو يرتبط بالكبش.

الألف هو البداية؛ وهو أيضاً، بحكم ذلك، النهاية. فالأول والأخير، الظاهر والباطن، الأبدي والأزلي يتداعيان في تواحد الأضداد.

وكما أنّ الألف هو الرئيس، والإمام أو من هو في الأمام والقدّام، فهو أيضاً العصا: إنه صاحب الشوكة، صاحب اليد العليا، صاحب السلطة، والرمز للفحولة، وللصولجان...

<sup>(</sup>٤٣) السراج الطوسي، كتاب اللمع، ص ١٢٥.

#### الأب (الوالد، الوالدينية) والأبوي والسلطة:

أ/ الأب (أنا) في تخيلات الولد، رمز للقدرة، وللقوة المطلقة والجبروت. فالأب هو السلاح، والسلطة، والعدالة، والحامي، ومؤمّن اللقمة واستمرار الحياة. في هذه الوظائف، والأخيلة والأفكار المعبوشة اللامفكر فيها، يتشابه الأب مع الملك، والأبوّة مع السلطة، العائلة الحاضرة والعائلة في ملك وملكة كانا من قديم الزمان. فالأب موضع محبة من الولد، أو غرض من أغراض تعاطف الابن داخل العائلة، وأداة يرتفع بها الولد إذْ يتهاهى بها ويتكمّلن؛ وأجموعة من المشاعر الرقيقة الايجابية التي تسهم في صقل الولد؛ وجُمْعنته، ورَوْحنته.

من جهةٍ خرى، إنَّ الأب قامع، ومثير للرعب في شخصية الولد، وصورة تحمل القسوة والمراقبة، أو التدريب القسري الدمج في المجتمع.

تتغاذى هذه الخاصية للأب مع الوظائف أو الموقع المعطى للشرطي، ولصاحب السلاح، أو للسلطان، والدولة، والعَسَس، والمحتسِب. . . كلم تتغاذى السلطة والوالدَيْنية، مع المؤدِّب سواء أكان مدرِّساً، أم فقيها أو محدثاً، أم واعظاً ورجل دين. الأب، في الأديان، هو الآب والمتعالى. والأب المتعالى، في هذا المنظار، يتمتع بصفات السمو والارتفاع، التطهير والحياية المستمرة الكاملة، الخَلْق والبَعث، صفات فردوسية جبروتية، حضورية كلية مطلقة ودائمة . . . هذا والأب الكبير، هو الملك؛ وهو السهاء . هو ملك الملوك، وابن السهاء؛ وهو الأب لسهاوي، والمبدأ "أن إنه ممثل للقيم (الدين، السلطة، الاخلاق، المعلم)؛ أو هو الأخلاق، وسلطة الضمير، والقسانون، والواجبات . . . وهو الحكيم أو المعلم، العاقل والذي يقيم العلاقات الواقعية الصلة مع العالم الخارجي والناس "ن".

<sup>(</sup>٤٤) للمثال، را: دوران (وقَد قَمَّش أفكار دو ميزيل، إلياد، يـونْغْ...): ص ص ٤٧، ١٤٠، ١٤٠.

<sup>(</sup>٤٥) أبونا = مبدؤنا (السهروردي، هياكل النور، ص ٩٦).

<sup>(</sup>٤٦) قا: يونغ، علم النفس والخيمياء (بالفرنسية)، ص ص ٩٧، ١٦٠، ١٩٩، ٤٢٥.

والأب هو المنجِب (المُخْصِب، الانسان الذكر أو الرجل)، وواهب الحياة، أو مؤسسها ومُوجِدها. (قا: الفاكهة والأب، في القرآن الكريم).

ب/ الأبوي والإلهي والسلطة أو السمو أو السهاء: إذا كان الأب أداة قمع وتدجين، أو طريقة حماية وتنظيم، فإنه بذلك يتشارك مع السلاح، وأدوات القتل أو الالتقاط والقنص والصيد. من هنا فالأب الذي همو عند الولد، كما سبق، قدرة وحضور كلي ومعرفة كلية وسلطة جبروتية، همو أيضاً مرفوع إلى مستوى من السمو والتطهر، الصعود والتزكية، الروحاني والمثالي.

يعرف ديننا الثاني، النصرانية، الأب المتعالى. وهناك معتقدات كثيرة في العالم تقول بالأب الإله، أو بالإله الأب (Dieu - Père)، أو بالأب الذي هو المذكر (الرجُل) الأسمى (Dieu grand - mâle) (نا) ومن المعروف جيداً، في تراثنا كما في بلاد الانسان قاطبة، القولة التي تجمع السهاء والملك (قا: المنذر بن ماء السهاء؛ صاحب السمو أو صاحب المعالى؛ الامبراطور في الصين الذي هو ابن السهاء.

ج/ صَيْنَمة [تصنيم] الأب والأم: في خلاصة، الأب رئيسٌ وسلطان، نبعٌ ومبدأ، عقلٌ وقيم روحية. السلطان والأب يَتَرامزان؛ كما يتماسك الألمي والأبوي وما هو أصل أو نبع ورئيس، أو ما هو أمّ الأشياء (آدم: أبو البشر؛ ابراهيم: أبو الأنبياء؛ الوالد: أصل الولد أو منجِبه وسببُ حياته ووجوده؛ الأب: المخصّب، الذكر؛ أبو المشاعر والعواطف: العقل، المعلّم...). ونلاحِظ، في الاستعمال المتداول، الشعبي والمعيوش والتطبيقي، أنّ الأبّ هو أيضاً القوة، والقدرة، وازرادة، والنبع والقيم العليا (أبو العواصف: أصلها، ورئيسها، وسلطانها).

وكل ما في التصوف والروحاني والعرفان يؤكد هـذا المعنى الرمـزي للأب: فهو المبدأ، وهو الخصوبة التي توفر البقاء والاستمرار، وهو الماء والمرعى (اللقمة

<sup>(</sup>٤٧) دورانْ، ص ١٤٠.

والشراب). ومن النافد أن نتذكر هنا أن الثقافة في العالم سند لهذا التفسير المعطى للأب في الحلم والسياسة والاصطورة (منه).

ح/ الخوف من السلطة وكرهها، خوف الأب وكراهيته: تُحرُك السلطة المهدَّدةُ (المتسلط، الجبار، إلخ.) مشاعر الذنب عند الانسان، وتستغلل وجدانه: تُقلِق ضميره وتُؤثُّره، كي تؤلّبه ضد الخارج عليها، أو الجارح لوحدتها واستمراريتها. تُخفي الكراهية الموجَّهة ضد الأب رغبة دفينة حية بقتله، أو بامتلاك قدرته وموقعه. من هنا تَولَّدُ الشعور بالذنب الوهمي؛ وذاك شعوب يتمثل بالخوف من العِقاب عمثًا لا هو نفسه بالخوف من بعض الحيوانات، أو بالرموز البديلة للعِقاب.

تتهاهى السلطة عموماً، الجبّار (الدكتاتور، على سبيل العيّنة)، بالأب أو بالتراث. فتقدّم نفسها للمواطن رمزاً لها أو بديلًا وممثلًا؛ بذلك تصوّر نفسها، أو تظهر أمام الوعي، بمثابة الأب المضطهد أو التراث المهدّد بالدمار والاندثار. وبذلك تنتقل السلطة إلى لاوعي الفرد؛ ومن هناك تَنتقِل إلى تأنيب الذات، والتأثير في السلوك والوعي، وإقامة صورة كارِزْمية [انتفانية] للسلطة (للدولة) كها للأب أو للمعلّم أو صاحب المعرفة (المذهب، الطريقة، الحركة).

ح/ المتراث أو الأب الرمزي؛ الذوبان في الجماعة: التراث هو الأب الرمزي؛ وهو الأب الجبروتي أو الكلي الحضور والقدرة؛ والأب الحامي الموقر للاطمئنان والمشبع للأمنيات والاحتياجات. يُنرجس الطفلُ أباه، وينرجسُ الموقف الطفلُ أو الشخصية الاعتبادية التراث عند وقوعنا في انجراح. وبازدياد القلق الحاضر، وبنتيجة عمل مشاعر الاثم والذنب أو التقريع الذاتي، يزداد النكوص إلى التراث أي الاستناد إلى حصون الأب وحِصنه إلى التراب وجسدنا الحيّ، وإلى الأمة والجهاعة (را: الذوبان الدمجي في الجهاعة). هنا قد تكون الأصولية والسلفية نوعاً من العلاقة بالأب (التراث] يبقى فيها الأب متحكماً والولد (الحاضر، الواقع) منصاعاً امتثالياً بل وشديد الاتكالية. الاضطراب

Jung, Psycho. et Alchimie, 97, 160, 199, 425. (\$\Lambda\)

الراهن يخلق النكوص إلى ذلك الأب الرمزي طلباً للاحتهاء به، وتوخياً لتخفيف التوتر الراهن، أو لاستعادة التوكيد الذاتي والتوازن النفسي الاجتهاعي. فالعلاثقية منجرحة أو غير مسوية، والمازم واضح بسبب التعلق الطغلي بالأب الملقى عليه طابعاً مضحًا للذات ومسفّلًا للآخرين.

التراث المهدّد أو الأب المهدّد في الفكر المعاصر هو والغزو الثقافي الغربي، والتكنولوجيا، وثورات العلم والاتصال والالكترونيات، وخطاب الاستشراق قدياً، وتعامل والغرب، الشديد الصناعة معنا راهناً. إلاّ أن إسرائيل أضحت، وكانت تبرز متضخّمة المخاطر في حالاتٍ ومواقف حَدِّية عديدة، أكبر القواهر والجارحات للنرجسية وللنّحن، لوحدة الأنا واستمراريته ورؤيته للغير أو حرية تعبيره عن نفسه. والتراث هو السلطة، والإرث، والأهل، والأسلاف: إنه الأب الحامي، والأم الحانية، والجسد الحيّ، والتراب، والرّحم... لذلك فهو مشبع بالهوامات، وتصوراتٍ واعية أو لاواعية، وبالانجراحات، وبالأماني والاسقاطات، والمشاعر، والمواقف الطفلية والشياءات العائلية.

إنه القيم، والواجبات، واللغة من حيث هي قوام الشخصية، وغذاء النحن، ووقود الجهاعة والفكر؛ لكنه أيضاً ذو لاصقة مناقضة: ذلك أنّ التراث يحتمل الضدِّين (ئ)؛ هو اللغة والأب الرمزي والعائلة؛ وهو، أيضاً وبالمقدار عينه رعا، الأب القامع المضطهد، والرباط الذي يشدّ إلى المواقف الطفلية الاعتهادية، أي حيث الأنا مركزية والتصور الجبروي للرأي، ومعرفة العالم والآخر طبقاً لعقلية الطفل المتصفة بالتشارك وهوس الاختلاق [ميشومانيا، التخريف] والنزعة الاصطناعية، ("")، والتلفيقانية (") والغرور. لذا فإن تجريح التراث، أو نرجسته، أواليات قد تكون لاواعية أو طرائق للتكيف غير مباشرة:

<sup>(</sup>٤٩) عن محتمل الضدِّيْن، را: التهانوي، ج ٢، ص ١١٧. زيعور، ج ١، ص ١٤٠. والثناقيمة، أو تكافؤ المنفَّر والجاذب في الأب (التراث، السلطة، المملَّم...) ظاهرة أساسية حداً في الرموز والمشاعر.

artificalisme (0°)

synerétisme (01)

ناقصة، سيئة، وهمية، حليّة، تعويضية، للتغطية أو لنكران المواقع، للانشطار النفسى أو للنكوص. . . ٥٠٠٠.

\_ إبليس والشيطان، رمز للشهوة والبطن، وللعقل والمشكّلك، لجهتم والتمرد:

- إبليس يظهر أحياناً كثيرة شخصيةً مختلفةً عن الشيطان الذي يمشل النوازع، الشهوات، الشر، البطن، واللذات «الحسية» الجسدية.

قراءة الكرامات التي يظهر فيها ابليس، تتيح الظن بأنه العقل، أو الفكر اللذي يناقش الدين في بعض مشكلات الخلق. إنه العقل الخائف من التعبير الصريح فيها يراه الدين؛ أو أفكار مكبوتة عن الموضوع عينه. أو أفكار هامشية إنْ لم نقل لاواعية عن أمور دينية تفرض النظر والنقد.

في الانارة والأحلام والرمز، المتغلّبُ على إبليس يغلّب رأي التقليد، ويحقق في نفسه الانتقال النهائي إلى صعيد الاستسلام والتسليم، وإنهاء مشكلته الفكرية \_ الدينية. يصبح بلا مشكلات داخلية، هادئاً أو متجاوزاً للثنائية أو للأضداد: ظلمة \_ نور، طين \_ نار، تمرد \_ خضوع . . .

- الأستاذ (المعلّم، العالم، المؤدّب، المدرّس، المفيد أو المتكلّم، صاحب المعرفة، الواعظ):

أ/ المعنى الموضوعيُّ النزعة: الأستاذ استمرار، أو صورة، للأب. ذو دورٍ أبوي؛ وصاحب سلطة تبدأ مع التلميذ أو تكون اجتماعيةً معنًا ومعرفية، وحتى سياسة. يمثل السلطة، أو يرمز إليها (قا: العلاقة الحميمة المتداخلة بين المعرفة والسياسة أو السلطة والسيادة).

الأستاذ صورة مخيالية للقوة والسلطة والمعرضة؛ مثير لـلاحترام، أو يَفـرض

<sup>(</sup>٥٢) من هنا فَرَضية ترى أن الشك والتشكيك بالتراث هو شك بـالأمّ؛ والتشبّث العصابي بـه تعلُّقُ مَرَضِيّ [لاسويّ، عصابي] بها.

الرهبة والتقدير"". قابلة لأن يتهاهي فيها التلميذ والـوالد وغـيرهما (الأهـل، إلى حدّ ولا سيها بعض الأوساط؛ المتعلّم).

الأستاذ، في اللاوعي الثقافي العربي الاسلامي أو في التاريخ والوقائع والنظر، هو: المؤدّب، المعلّم، المتكلّم (السامع هو التلميذ أو المتلفّن)، المفيد (في وجه: المستفيد أي المستمع تلميذاً كان أو أيّ رجُل من الناس في الحلقة التدريسية)، المدرّس، الفقيه، رجل الدين (الشيخ = الأستاذ). وهو، أيضاً، العالم صاحب الفضيلة أو السهاحة. . . ؛ اللغوي. وبذلك الدور، فهو صاحب موقع هو جسر بين السياسي والرعية، الحاكم والمحكوم.

لعل الفقيه، من حيث موقعه المديني السياسي، أبرز جسر بين السلطة (الدولة، السياسة) والفكر (المعرفة، الروح، اللغة الفصحى، العقل، المدين) (قا: ظاهرة وعاظ أو فقهاء السلاطين).

ب/ الفقيه (المعلَّم والمحدَّث أو المتكلم) والمعتجن: تكثر المنامات التي تَرِد فيها موضوعة أو فكرة الامتحان المدرسي، عند المتقدَّم في السن أو التاركِ من زمن طويل للمدرسة أو «الناسي» للامتحانات ومراحلها وهمومها، في غضون الموقوع في المشاكل والمحن. يلاحِظ ذلك، كل منا، في حياته؛ وهنا قضية يعرفها اليوم الانسان. يأتي الامتحان والمحنة من صورة لغوية واحدة؛ وكلاهما ثقل آتٍ من السلطة (المعرفية أو السياسية) الضاغطة المؤثرة. يستدعى هنا محنة الصوفيين، ومحنة خلق القرآن، ومحنة الكندي أو ابن رشد ولا يُسى أن الدولة كانت تُجري، في بعض الظروف، امتحاناً لعقائد المواطن. والمذين ابتلوا بذلك، عبر تاريخنا الفكري والروحي، قدّموا الروح تضحيةً أو ثمناً (را: غيلان، الحلاج، السهروردي. . .) (19)

المحنى، سواء أتمثّل بالدولة أمّ بمؤسّسات التعليم أم بالأب، هو رمـز لمحنة أو مصيبة. وهنا يكـون المعلّم والأب صورتَـينْ لرمـزٍ واحد هـو القسـوة، وهـو

<sup>(</sup>٥٣) وهو، بذلك، كليّ الجبروت والمعرفة والحضور.

<sup>(</sup>٥٤) قا: محنة بعض الأنبياء.

السلطة. تتشارك السلطة والمدرسة وأبوية الأب في الدلالة على معنى مشترك. فالخوف من الامتحان خوف من السلطة، من المحنة أو من المراقبة وعودة القلق. والتوتر هنا يسعى للانخفاض كي يستعيد الصابر [الحالم، الممتحن، القلق] الاطمئنان؛ ويعبّر عن مشكلات فعلية أو محتملة الوقوع وشيكاً.

ت/ المعنى الذاتي النزعة (الذاتاني)؛ رغبة تطهرية أو روحية رفيعة فينا تسعى للتحقق أو للظهرور: بعملية نقل للمعنى القائم في الأعيان، الموضوعاني، إلى النفسي، بذوتنة الدلالات المذكورة أعلاه للمعلم ودَخْلَنتها إلى الغيساوي، يغدو المعلم (الأستاذ، السرب، السرب) معلماً داخلياً ومن شخصيتنا. وبذلك فنحن هنا حيال إمكان وجواز اعتباره رمزاً للمرشد الكامن فينا، للواعظ، للصديق الحميم، للرغبة في الارتفاع والسمو والتطهر، للرغبة بالتجدد والمعرفة.

إن قطاعاً من الشخصية هو هنا الذي يقدّم التوجيه، ويمثل الحكمة الصامتة أو الصوت النبيل المقموع، أو التوجّه الذي ينمو في داخلنا دون وضوح كاف أو يكون في الطريق إلى الانكشاف والتأثير. من هذا المنظور، فإنّ المعلم رمز للاخلاق أو الأنا الأعلى أو القوة الروحية. فكأنه البعد الديني، أو جزء من العوامل المكوّنة للمُثل العالية والشرائع والواجبات، للمحظور (والمحرم) في الجهاز النفسي للشخصية.

فهنا جانب من الشخصية متمثل بوظائف روحية فينا، بقوى مبلسِمة حانية أو تعلُّم وترشِد، قادرة على التزكية والتجديد النفسي.

تكافؤ الجانب الإيجابي للمدرّس أو الفقيه والوجه المُرهِب أو المُحِفّ: هذه النُّناقيمة، أو الوجهان الإثنان (المتناقضان، المتذبذبان، المتكافشان) للقيمة الواحدة، موجودة في موقع الفقيه (المعلّم، الخ . . .) كما في موقع الدولة ورموزها (الشرطي، الجندي، السلاح، وحتى الممتلكات العامة). فالمدرس هو من جهة أبّ، راع ، عمل للواجب، والأخلاق، بل وللمعسرفة والنقاوة والشخصيات الرفيعة؛ ومن جهة أخرى، قامع: عصاً، وقوة قاهرة تفرض

الانصياع والإرضاخ، وتنظيم الغرائز والميول تحت إشراف سلطة عليا داخلية (في النفس) وخارجية (قائمة في المجتمع)، وتمثيل لسلطة الدين والحياة الأخروية.

- الأنبياء في المعيوش والشعبي أو عند القصاصين [الأنبيائية]، تعابير عن التحول والتطهر وتجربة نفسية روحية:

لعبت الأنبيائية دوراً كبيراً في المعيوش أو في قطاع الاناسة العربية الإسلامية؛ فقد شكلت الأخبار الشفهية، وروايات القصّاصين، وشتى ما سموه بالاسرائيليات حول أنبياء ورد اسمهم بالإشارة، أو لم يرد اسمهم، في القرآن، ميداناً واسعاً للأصطوري والرمزي، للمخيال وللمعتقدات. ما يهمنا هنا، من ذلك القطاع، هو أنه يعبر عن تحولاتٍ في مسيرة المجتمع والسلطة، في حياة المؤمن ومساره المتدرّج نحو الروحاني أو التطهر والتزكي. فالتهاهي بهذا النبي أو ذاك أو بمرحلةٍ من مراحل دعوته، ولا يهمنا النظر في الحقيقة والسداد أو في أصل ذلك النبي وانتهاءاته، هو تباهٍ هادف لامتصاص فكرة، أو لتجسيد مبدأ، أو للتعبير عن انتقال وحال؛ عن رغبةٍ أو عن تحقق، عن تغطية أو عن مشلم أعلى للقدووة، عن عونٍ للمخيال وغذاء للاعتقاد والإيمان.

يكون النبي هود، على سبيل المثال، تعبيراً عن تجربة حققها، بحسب الأنبيائية الشفهية المعيوشة، ذلك النبي. وكذلك حال لوط، ويونس، ويوسف المتعالي عن الخطيئة، ويعقوب الرامز للحسرة ومحبة الولد المفقود وللتعامل مبع أبناء يحسدون أخاهم الأصغر ويقعون في الغيرة ثم في العدوانية والطمع باحتكار محبة الوالد. كل نبي يرمز إلى تجربة، وإلى رغبة بالصعود والتجدد، بالتطهر والاغتناء الروحي.

ونوح، في الأنبيائية كها في تفسير الأحلام العربي الإسلامي وفي الاناسة، عرِّكُ للمخيال والإيمان باتجاه الانتقال إلى طاعة السروح ونتائج ذلك الانتقال الحسنة. ومن السهل جداً التقاط المعنى المستور، أو الدلالة المُجِقة والظلية، الذي يغذي خطاب الفكر السياسي المستعين بنوح، أو المتهاهي بـذلك النبي وبدوره وإيجاءاته...

## \_ السُّلُّم، الدُّرَج، المرقاة [الصعود، العلو، العالي، الارتفاع]

أ/ رمز الصعود، والارتفاع، والسمو الروحي. كأننا هنا نُرمَّز ظاهرة التحول النفسي (والاجتهاعي) إلى ما هو أرفع، وأرقى، وأكثر تقدماً باتجاه القيم (بل والنجاح أيضاً). نرتبط هنا، عبر تلك الأدوات أو العمليات، بالسلطة وعرش الخلافة ومناصب الدولة في عمليات ارتقاء سُدّة الخلافة؛ وبتطورٍ صوب ما هو أرقى، وما هو سيرٌ باتجاه الأمام والأحسن وصعود وفلاح.

ب/ لكن لهذه الأدوات والسيرورات مدلولاً مناقضاً أي أنها قد تعني النزول والهبوط، التأخر والتخلّف. فالمعنى المتذبذب هنا، المتكافىء القيمة أو حيث الثناقيمة، هو إشارة إمّا إلى الصعود للسموات (قا: الإسراء والمعراج)؛ وإما تدحرج إلى الجحيم والعذاب "، وذاك معنى مزدوج متناقض بشري: تعبير عن تحول في النفسي باتجاه الأعلى (صعود، تسام، ارتفاع)؛ أو باتجاه المسفّل والسيء (نزول، جهنم، هوة) يؤكد ذلك علم الصنعة، والكرامات الصوفية، والأنبيائية. ومن النافل القول إننا نلقى الرمز عينه في التراث العالمي "".

ت/ إلا أن للصعود والارتفاع، كما للطيران والتحليق، في الأفلام وتعبيرات اللغة والأمثال أو الأقوال الشعبية والظلام الدارج والغمز والتلميز (الإناسة، عموماً)، مدلولات، تابعة مطمورة أخرى. فقد انتبه المفسرون العرب القدامي، وغيرهم في العالم، إلى احتمال قبوع للتصورات والهوامات الجنسية في قاع تلك المصطلحات والمفاهيم.

والملائكة المسلّحون، هو الأسمى. فالمعبود المسلّح يجمع بداً قوية مع سمو وقداسة (٥٠٠).

## - الشرطي، الجندي (حامل السلاح، العَسَس، الجيش، العسكر):

 <sup>(</sup>٥٥) عن أنوار الرَّمازة والإناسة على حديث الإسراء والمعراج، را: زيعور...

<sup>(</sup>٥٦) قا: يونّغ، م. ع. ص ص ٢٧، ٧٧ - ٧٨، ٥٨.

<sup>(</sup>٥٧) رأينا أن إبليس رمز للسلطة الماكرة، هو أصلًا دملاك، أو قائد ملائكة متمرد وعنيـد، راغب في الدنيوي أو الحسي والنمط المتمثّل للبهجة في الحياة وحبّ المِتَع.

الجندي، بحسب ما قد توحي به الألاعيب اللفظية التي تتحرك في دهاليز الأحلام والأصاطير، نجدةً وتدجين: إنه المساعدة والعون؛ لكنه في جانب ملاصق: القمع والرعب والقهر. تتمشل هذه القيمة الثنائية للجندي في وظيفته: الحرب والحهاية؛ الهجوم والدفاع؛ القتل والإنقاذ؛ الأبوة الحانية والأبوة القاسية؛ حنان وافتراس. ويحظى الشرطي في الأخيلة موقعاً مماثل: يسجن ويقي، يُخيف ويُحبّ، يفعل الإيجابي ويرمز للفعل المحظور، يُرشِد ويَمنّع.

يشترك مع الطبيب والحكيم، مع الأب والفقيه، في الرمز للسلطة القائمة في المجتمع (القانون، الرئيس...)؛ وللسلطة المُدخلَنةِ القائمةِ في داخل الشخصية (الواجبات، القيم أو الأنا الأعلى). إنه السوط والسيف، الأمر والشوكة، السلطان الداخلي (الوازع الأخلاقي الديني) والسلطان المدني الاجتماعي؛ المحظورات والمحرمات...

يظهر كثيراً في الأحلام، كما في الأصاطير، التي تجري عندما يكون مسرح الأحداث ممثلًا للممنوع والمحظور، أو قريباً من ميدان السلطة والقانون، أو مرتبطاً بالسرقة والاحتيال أو بالثلامير والجريمة، أو بالحرب والكوارث والمحن، بالملاحقة والأرض الحرام أو الممنوعة. إنّ ممثل السلاح (حامِله، رمزه، صاحبه) قسم من الأنا الأعلى في الشخصية؛ وهو تزويد الارتباط بالمحظورات؛ ورمز لما هو قطعي وحاسم، للسيف والدولة.

### - السُّلاح (السوط، السيف، السهم) والسلطة والسياسة <<ul> ":

رمز للكلام القاطع الحاسم، وللرأي الجازم أو القرار والموقف حيث لا تردد ولا مساومات. ورمز للحرب والقتال، للدمار من جهة؛ وللنجاح أيضاً من جهة أخرى... وكالحال في السيف، فنحن هنا أمام تمثيل للتطهر والنقاء، للصعود والنور والسمو؛ ولا سيا للقوة والقدرات أو للسلطة والسيادة

<sup>(</sup>٥٨) يلاحِظ المهتم بالألاعيب اللفظية في تخيلاته عن نشوء اللغة، ذلك المبحث القليل النفع، أن كل هذه الكلمات تبدأ بحرف السين الذي يتخيل بعض القدامى أنه نبع الكلمات المشيرة إلى القوة والقتل.

والسيطرة (1°) وهذا، دون إغفال المعنى الجنسي الكامن والذي نجده في بعض الكليات، وفي حضارات أو لغات كثيرة، التي تدلّ على الاثنين معاً، أي على السلاح وآلة الذكورة، على ما هو محراث أو أدوات الزرع وأدوات الضرّب والإخصاب.

والسلاح، كالحال أيضاً في السيف، تعبير غير مباشر أي مضمر ومذكر بأواليات اللسان العربي في التشبيه والكناية والاستعارة وشتى حقوق علم البديع أو البيان: فقد يكشف السلاح (أو السيف) عن انتقال الشخصية إلى قوار نفسي عسكري الطابع والقوام، أي إلى تغليب القوة واستعمال العنف، إلى إخراج الرغبة المكبوتة بالقمع وحتى بالجور والظلم، بالقتل والسفك. ولا يبعد عن ذلك، من جهة نفسية داخلية، القول بأن السلاح تعبير عن رغبة أو أمنية بالقوة؛ أو بالانتصار لما هو داخل الشخصية مبادى، وقيم خافتة الصوت؛ أو بالصعود والتطهر (را: أدناه، السيف).

- السَّيف والسلطة والرفعة والنوراني، تَشاركُ ووحدة، استمراريسة مضمَرة:

يقع السيف، داخل فضاء السلطة، في مكانة عالية. فهو، قبل كل شيء، رمز لكل الأسلحة ('') أو ممثّل لها قاطبة ولشتى الأدوات الجارحة أو القاتلة أو القادحة والقاذفة والثاقبة والمقطعة. . . والسيف رمز للسلطة، أو للمكانة الرفيعة، وللسمو والارتفاع. ومن هنا يلتقي مع النور والمضاء (سيفٌ ماض، بالماضي = السيف)، أي مع التطهر، والتقاوة، والسماء، والتزكية، وما هو عض، والمذهّب (الذهبي)، والتوهج، والتعالي، والقيم، والقانون.

وهمو القوة والقدرة؛ وهكذا يشترك مع الصولجان والعصافي الإيحاء بالروحاني، وبما همو متعال (را: سيف الله، الألهة المسلّحة في أصاطير أمم

<sup>(</sup>٥٩) السلّاح، باثع السَّلاح أو صانعه، يَدلُ في المنام على سلطانٍ جاثـر؛ مثل الشرطي (النــابلسي، ص ٣٦٢). والسوط = سلطان (ابن سيرين، ص ٤٤).

<sup>(</sup>٦٠) دوران، ١٢٥ ـ ١٢٦، ١٦٦ ـ ١٧١، ١٧٧، الخ.

كثيرة، الملائكة المسلَّحة، سيف الأبطال السحري أو السيف الروحاني/ الآلمي) [قا: سيف تيزيوس/ Thesée](١٠٠).

تعبَّر وظيفة السيف عن رمزه للتطهّر والصعود، للرفعة والنور؛ أما في بنيته فهـو يَبرز كـرمز للفحـولـة والمنعـة، للرجـل والقـوى الإخصـابيـة في البشر وفي الأرض، في الزرع والضرع والرَّضع.

باختصار، هذا المجهول هو الحكمة الكامنة فينا، المقموعة أو التي ما تـزال بعد غير بـارزة، غير واضحة، مجهولة، غير فـاعلة أو غير واعية. وذلك الشخصية هي مرغوب عندنا، قطاع مِنّا، يتجسّد. هي ميل، رغبة، ظاهرة نفسية تسعى لأن تأخذ دوراً في توجيه السلوك. نحن هنا أمـام سلطة من نوع معين تتحقق بطريقة غير مبـاشرة، كـأننا تجـاه رغبة بـالتحـول (الارتفاع، الاهتداء. . .) تحققت رمزياً، وعلى نحو مكتّف . . . (١١).

- السمو والارتفاع، الفخامة والنيافة، الصعود والعمودية والعلو، الأجنحة والسهام:

تلك مصطلحات متقاربة في ترميزها للسلطة والسيادة والقوة، للسيف أو للسلاح، للنور والتزكية والنقاوة، لما هو محض (نقي، خالص، بَحْت، صيرف)، للغبطة والسهاحة، للأب والمعلم (رجل المعرفة، رجل الدين) والملك.

عَمْلقة الذات ذاتها تترمَّز أو تتمثَّل بتصوير الإنسان لنفسه كائناً يطير، يرتفع ويحلق، عال ومنيف، صاعد وعمودي، فخم وسام . كها قد يكون ذلك

<sup>(</sup>٦١) قا: المرادفات المعروفة (الأشهر) للسيف: الفيصسل، القاطع، البتار، الفاروق، الصمصام...

<sup>(</sup>٦٢) في أعبهال مفسري الأحلام عند العرب، وفي علم الكرامات الصوفية كها في الأنبيائية والأوليائية، والاناسة أيضاً، يكون الهاتف (المتجسّد بأشكال أو طرق عديدة: منام، إنسارة، خاطر، الخ). غير محتاج لتفسير أي يكون واضحاً يؤخذ كها هو. يقول (للمثال) ابن سيرين: ومن رأى أنه سمع صوت هاتف بأمرٍ أو نهي ، أو بشارة أو نذارة، فهو كها سمعه بلا تفسير، (ص ١٠٣).

هواماً يظهر فيه الإنسان كبيراً بحجم الغرفة، أو معمِّراً كنسرٍ؛ وهنا تحقيق وهمي تخيِّلي لرغبة في الكمال والتطهر، والـتَرُوحُن والنقاء بـل ـ من جهة أخــرى كامــة لاصقة ـ لرغبةٍ في القوة والسلطة، في القدرة والسيطرة والسيادة.

في الصعود إلى السهاء، الارتفاع إلى أعلى، التحليق والطيران، تعبير عن النوراني، وعن الجنة، والنعيم، والتغريد [التحقّق، الهجرة إلى الكهال أو إلى الحقيقة أو إلى الألوهية] (١٠٠٠). إلا أنّ النزول يكون بذلك سقوطاً إلى الظلام، وفي النار أو الشر والشقاء، وفي التبخيس الذاتي أو الانصياع لما هو سافل خسيس في الإنسان ومعاد للمبادىء والطهارة والرّفعة.

تقع الأجنحة في الحقل الرمزي الواحد مع الطاهر، والفكر، والخيال (١٠٠) مع العصافير والنور، مع السهام والارتفاع، مع النقاوة وحتى مع سرعة الانتقال أو العواطف، مع الرغبة بتحقيق الأمالي البعيدة الرفيعة والنهوض، مع طلب المعالي والأعالي والإقلاع (قا: المحرقة، السُلَّم، الصعود، البيت، العمودية والاستطالة). ولعل تصور الملائكة كطيور، أو ككائنات ذات أجنحة (١٠٠)، تؤكد أن الأجنحة رمز للطهارة والملائكية، أو للرغبة بالتشبه بالملاك وما هو فكر محض ونور (قا: رموز الزهرة، الملائكة في استقبال النبي - بحسب المصور الشعبي المسلم - إبّان تجواله في السهاوات).

- السمين والسُّمنة، رمز للسلطة والغني أو البسطة في العيش والجسم:

يُقدُّم المخيال العربي السلطان (الرئيس، صاحب النفوذ والأمسوال، المحظوظ. . . ) سميناً؛ يرتع في مكانٍ فسيح، ويرفل في ثيابٍ واسعة بسراقة

<sup>(</sup>٦٣) را: الإسراء والمعراج. الارتفاع والقوة صنوان مترادفان. قا (للمثال): دوران، ص ص

<sup>(</sup>٦٤) الخيال: ملكة نفسية ونُجنُّحة،

<sup>(</sup>٦٥) قا: الشهيد. يُصَوِّر، يدوياً وفي الفكر (نفسياً وفي عالم الأعيان)، إنساناً ذا أجنحة. يعني ذلك: الطهارة، الخلود، السمو، النوراني... الأجنحة هنا. تؤمَّيْل الإنسان إذْ تربطه برموز الطير أي بالخيال والكيال والفكر. ويُصوَّر الشهيد وحوله الزهور التي هي، كالطير، رمز للخيال والطهارة، للخلود والنقاء، للانبعاث من الموت والتجدد والتحليق.

الألوان واسعة الأكمام، ويجلس على مكانٍ مرتفع (سامٌ ، عال ، مُشرف، منيف أو نوّاف . . .). ترتبط السّمنة بالخصوبة والوفرة بالكثرة والنعمة والبحبوحة ، بكثرة المرعى (القوت) والحليب (قا: سَمْنة وسِمْنة) (١١٠). والسلطان صاحب كرش ضخم: نجد ذلك في الأحلام، والقصص الشعبية، والأصاطير، والتصاوير (قا: لوحات الواسطي)، والأقوال الماثورة، والأمثال أو الكلام الدارج، والشّعر والتنكيت أو الغمزيات والتلميز.

تتشارك خيالات السمين، وصاحب الرفعة (صاحب السمو أو النيافة أو المعالي)، والمتنفّذ القادر، والرفعة والنقاوة والتطهّر والمساواة العالية، والأسلحة القاطعة. . . ويلتقي كل هذا، على أرضية مشتركة، مع الطاهر والشمس والذهبي والإلمي والجنة والنور،

- الرئيس، صاحب الشوكة، الحاكم، الوالي، الخليفة، الأمير، العظيم، الكبير:

رمز للسلطة القاهرة؛ وللمشاعر بالانقهار والانغلاب. ومن جهة مقابلة، فهنا أيضاً رمز للقوة عموماً؛ وللارتفاع والعلو والسمو، للسهاء (۱۲) وللقدرات والقيادة، للرأس من الأمور والعلائق والناس أو الجهاعة، للأساس والقائم في السدة، للبسط من العيش والمساحة والزمان والأوان؛ للارتقاء والنجاح.

يُستطاع التقاطُ الإيجاءات، والمدلولات المحفة والتخيّلية، للرئيس بواسطة التضخيم للمصطلح: فالرئيس رأسُ الدولة، أي حمّال رموز الرأس والاستدارة والفكر والارتفاع وما هو عمودي . . . والعظيم والكبير وما إلى ذلك من أسهاء أو صفات ونعوت وألقاب (سيّد، شيخ، مقدّم، الخ) مصطلحات واضحة التعبير والأداء والتوصل.

<sup>(</sup>٦٦) المهتم بالألاعيب (كالمنام، أو كالنحوي المنفلِت الخيال، أو كالخيال) قد يضيف هنا: نَسْمة. بذلك يتجلى الارتباط الآثاري [العتيق] بين السَّمنة، والنَّسْمة (الروح، النَّفَس أو النَّفْس)، والسَّمنة (الجمل، الحيوان، الحَليب)؛ وذلك عبر الجذر: س م ن.

<sup>(</sup>٦٧) السلطان هو، عند المفسرين، الله. (را: النابلسي، ج ١، صص ٤ - ٥).

- صاحب الأمر، الآمر والأمير، القائم بالأمر، صاحب الزمان أو الوقت أو الأوان:

صاحب الأمر هو الرئيس (١٠٠)؛ أو الأشهر والأقدر. هو من يُطاع، ولا ينصاع: بيده السلطة والحكم والقضاء؛ وهو الآمر الناهي. هو صاحب المساحة الأوسع، والمكان الأرفع؛ وذو الزمان الأطول. وهو الزمان (قا: قول معاوية: نحن الزمان؛ من رفعناه ارتفع ومَن...).

صاحب الزمان (القائم بالزمان أو بالأمر؛ وصاحب الأمر والزمان) مصطلح هو سياسي معاً وديني. إنه رمز للسلطة الأسمى والمؤمثلة المكملنة. . . الغوث أو القطب (قا: الأبدال أو النقباء وما إلى ذلك من المصطلحات الصوفية) هو تسمية أخرى لصاحب السلطة الشرعية القوية، أو للسلطة الانفتانية [الكارِزْمية، الكرامتية]، وللقوة المستمرة المتجدّدة القائمة باستمرار، والمتحكّمة بالزمان والوقت والتاريخ (قا: المهدية، رموز الأمل بالعدالة والكمال، بالمدينة الكاملة حيث لا أطباء ولا رؤساء أو لا قضاة ولا حاجة للمال).

ـ السلطان الأعظم بحر، العظمة، الكرم والعطاء، الجواد والوفرة:

البحر، كما يكرر ابن خلدون ما كان راسخاً قبله وشائعاً، هو السلطان الأعظم. فالبحر صورة محسوسة للعظمة، أي أنه ذو شبه من حيث تلك الصفة مع السلطان. ويؤكد ابن خلدون أيضاً أن رموز البحر تتغير بحسب السياق والقرائن (فهو الهمّ، الأمر الفادح، الغيظ...). وقد احتل البحر، في فكرنا التفسيري والرّمازة عندنا، دلالات أخرى: العطاء والكرم، الرجل الكريم، الفرس والجواد، كثرة المنافع والخصوبة والرزق، الاتساع والعمق والكثرة.

وحتى هذه الرموز للبحر، أي كونه رمزاً للاتسباع والوفيرة والعطاء، تعبود

<sup>(</sup>٦٨) الأمير: صاحب الأمر والنهي. را: الاستثبار، صاحب الامارة، الاثتبار.

<sup>(</sup>٦٩) ابن خلدون، المقدمة، صُ ص ٨٨٦، ٨٨٧.

لتؤكد دلالته العامة الأساسية التي هي الدلالة على السلطان والسلطة (٠٠٠)

يكفي الإلماح إلى أن للبحر معنى جنسياً. لقد أطلق العرب على عمق الرحم اسم البحر؛ وعلى الشق أيضاً، وإهراق الدم بشكل خاص (٢٠) والفعل الذي يأتي من (ب ح ر)، والذي هو بَحَر (بالتحريك للحروف الثلاثة) يعني تماماً الدم، والتضحية (٢٠)وهكذا قالوا: بَحَروا الناقة أو الشاة أي شقّوا أذنها وتركوها ترعى (سيبوها)؛ ومن العبر أن لحمها لا تأكله النساء بل الرجال. وهنا عبال كبير للتفصيل؛ ولإدخال المناهج المعروفة في السوسيولوجيا المدينية وارتباطها بالسياسي.

والباحر (من: البحر) هو الدم عينه أيضاً، وهو دم الرحم ""! وفي التقاليـد أنَّ الاغتسال بمياه البحر نوع أو بديل من زواج المرأة المطلقة ثلاثـاً برجـل غير مطلقها (كي تحل عودتها إلى الأول).

المهدية، في التفسير الذاتاني، قطاع من الشخصية ؛ أي أننا نكون هنا حيال حكمة كامنة فينا، وتخمّرات مبادىء مضمرة؛ كها أننا قد نكون حيال توقٍ أو رغبة بالعون الذاتي، وأملٍ، ورجاء بالقضاء على توتر نفسي داخلي.

أما في التفسير بعوامل موضوعية النزعة والمنهج، إذا جاز الفصل مؤقتاً بين ما هو ذاتاني وما هو موضوعاني، فإن المهدي فكرة رمزية تربط السياسة والمجتمع والدولة بالظلم ومن ثم بأمل الخلاص والتحرر حيث العدل الكامل

<sup>(</sup>٧٠) را: الصور البيانية التي تقيمها اللغة للتقريب بين العظمة أو الكِبر والسلطة. فنقول: يتكلم كسلطان، يمشي كالملك، الخ. ولقد التقط، بجدارة وأسبقية، مفسر ونا القدامي الصور القائمة بين الألوهية والسلطة (النابلسي، ج ١، صص ٤ ـ ٥).

<sup>(</sup>٧١) را: البحيرة، كنوع من تقديم الأضاحي إلى الألمة.

<sup>(</sup>٧٢) شقّ الأذن: البحيرة . شق أذن الحيوان = بَحَر، = قَدَّمه ضحية، من هنا تفسير الاحتفالات أو الشتائم أو الأقوال الشائعة: يبا مقصوف الأذن (مَشقوقها)، أي: ضَحية (قربان، مشاع)، فدية، مقتول، مذبوح).

<sup>(</sup>٧٣) الحوض والجيض: المَّاء والدم.

<sup>(</sup>٧٤) بل ولربما مثّل المهدى الشخصية برمتها. فقد يكون رمزاً لها.

وغياب كل انجراح. هنا يكون المهدي تمثيلًا للألبوهية، ورغبة تجسيد المقدَّس وتجنيده من أجل تحقيق انجراحات وانقهارات.

وبذلك تكون المهدية طريقة لتحقيق التكيف، ولاستعادة الاعتبار الذاتي أوالية غير مباشرة من أجل الاتزان والشعور بالكرامة وباحترام الذات. ولعل قراءة الحركات الإسلامية التي وظفت المهدية في السياسة والنضال تُظهر لنا تلك الدلالة العميقة الرمزية التي بدت لنا أعلاه من كان المهدي تعبيراً عن وجود أزمات؛ ولعل أصحاب السلطة هم أقل الناس حاجة لمقولة المهدية ورموزها، للحنين إلى النعيم الفردوسي أو للنكوص للرَّحم حيث الدفء والامتلاء وإرضاء الحاجيات كافة. أما أبرز المؤمنين بالمهدي، المنتظرين له، فهم منتظر والفرج السياسي الاجتهاعي، المنجرحون من القمع والانقهار أو من العوز والقلق المصيري وعلى الوجود.

والإنسان الذي يقول إنه هو نفسه المهدي، أي الكبير الذي يرمز للعدل والخير ويحقق الفضيلة في المدينة والفرد والعلائقية، هو إنسان فصّمه الاضطهاد والانقهار. فالعُظام، أو هوس [جنون] العَظَمة، كالنفاج، جانب ثان متلاحم مع هوس الملاحقة وهلوسات عن ظالمين وأعداء يتبعونه لقتله أو الاعتداء عليه [أو على بعض عائلته]: فقد يسمع أصواتاً مهددة، أو يرى من يهاجمه ويتربس بهاجمه

- الطبيب مثير للخوف معاً وللشفاء، للتجدد معاً والموت، للسلطة الحامية معاً والقاتلة، للحال النفسي وللحال الجسدي:

نلتقط المعنى الرمزي للطبيب، من حيث هـو مقلِقٌ معاً ومحبـوب، بمقارنتـه مع الوظـائف التي يقوم بهـا الـرجـل الحكيم (قـا: الحكيم الـذي هـو طبيب،

<sup>(</sup>٧٥) تيار اللطف بالعباد هو التيار الأبرز في تثمير تلك الوظائف والموقع للمهدية كفكرةٍ تـوحّد السياسي بالحكمة المطلقة والكهال الأرضى.

<sup>(</sup>٧٦) عن الهلوسات والحالة الهذائية عند الصابر [المريض، المُصاب]، را (للمثال): أحمد عكاشة، زيعور أحاديث.

والحكيم أيالرجل الذي يضع الأمور في نصابها. . . )، أو الجندي والعجوز، في الأحلام والقصة الشعبية والكرامة الصوفية.

ظهور الطبيب في الحلم، كما في الإناسة، دليل على التوصك الصحي فعلاً أو المتوقّع والمرهوب؛ لكنه دليل أيضاً، وفي دلالة رمزية ملاصِقة، على الشفاء. فالطبيب هو المداوي، والممثل لظهور الصحة أي الانشراح والارتياح؛ وهو أيضاً، في القيمة السلبية للظاهرة الواحدة عينها، مكشاف وشاشة تظهر عليها مشكلات واضطراب ليس فقط في الجسد؛ لكنها في التوازن النفسي الاجتماعي أو في التكيّف والصحة العقلية، أيضاً.

وتنبّه أسلافنا، في تفسيرهم للأحلام، إلى أنّ الصحة مرض؛ والطبيب خَطَر؛ أي انهم التقطوا الثناقيمة للطبيب من حيث هو صديق وعدو، حياة وموت، تجدد واندثار، أمَّ مبتلِعة وأمَّ حانية،

الطبيب سلطة، وهو ذو قدرة وقوة. وهو عون؛ إنه مساعدة ذاتية يقدمها الإنسان لنفسه. ومن السوي جداً أن نصل ما بينه وما بين السياسة والدولة (قا: الخوف الثنائي من الحكومة والحكيم أي من السياسي والطبيب).

تحقيق رغبة بالشفاء؛ أو تعبير عن أمل بالخلاص والارتياح، وبالصحة بعد المرض. هنا تخفيف توتر قد يكون جسدياً؛ بمقدار ما قد يكون اضطرابات في التكيف أو قلقاً وحالة نفسية.

يمثل قوى الإنسان في المقارعة، ورغبته بالخلود أو بتوفير الحفاظ على المنعة ويرمّز السلطة السياسية، والقادرين في المجتمع، المحظوظين والأقوياء، الأغنياء وذوي النفوذ مدنياً وسياسياً.

- الذهب سلطة وسلطان، رمز متعدد الوظائف والدلالات:

الذهب، في الأحلام والإناسة عموماً، رمـز للوفرة والخصـوبة. فهـو دليل على الخيرات؛ وحتى على الخير، والنجاح في الحياة (٢٠٠٠ وتنبّه أسلافنا في تعقّبهم

<sup>(</sup>٧٧) ولكنه، من جهر الاصقة مناقضة، حاو للشقاء. انه ذو تُناقيمة [متكافىء القيمة].

لتفسير الأحلام، وفي ميدان الكرامات والقصص الشفهية الشعبية، إلى أنّ الذهب والغائط يتبادلان الرمز والدلالات ، وهذه ظاهرة معروفة في الأمم وتجارب الإنسان النمطية الأصلية المشتركة، إذْ يعطى، في بعض المعتقدات، للغائط والذهب قدرة إشفائية، وقداسة، وتبريكاً. وإفرازات الملك، على نحو خاص، إشارة إلى العطاء والمنح أو إلى أنها تعادل الذهب.

الذهب هو الطعام؛ إنه الغذاء والعافية. وتَعرف ذلك الجانب التمثيلي للذهب الإناسة حيث الأقوال الشعبية التي تربطها عند البخيل. وبذلك فإن الفضلات الطعامية تُستغَلَّ عند البخيل حتى لا يجوع، أو انه يبخل بها أو يحتفظ بها. تَرِد هنا نظرياتُ التحليل النفسي التي تقيم رباطاً بين التخلص من الفضلات عند الطفل ونمط الشخصية (بخيل، كريم) التي سيكون عليها فيها

وكها انه يرمز للغنى، عند السلطة أو عند الفرد، فهو يرمز أيضاً للطمع والشجع لحب المال واللحاق اللاهث وراء الإدخار والاكتناز. . . وقد سجّل هذا الجانب حديث نبوي [الأحاديثية]: لوكان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى لهما ثالثاً . أ.

الذهب هو السلطان (الملك، الرئيس، الحاكم، الىخ ...)؛ هو السياسة والقوة والقدرة والسيادة. من هنا ارتباط رمزي بين الشمس والذهب (ملك المعادن، ملك الأموال) والأسد (ملك الحيوانات، ملك القوة) والقوة (القدرة والقيادة) والنار ... ومن هنا يظهر الذهب علامة على الارتفاع بل رمزاً للسمو والجاه، للتطهر والتزكية، لما هو برّاق خلاب، ورنّان، لما هو نبيل رفيع في حياتنا النفسية والعلائقية ...

من حيث وظائفه المستورة أو الاعتبارية، تُسقَط على المعدن الأصفر الـرنان قدرة على إشفاء المرضى؛ وعلى ترميـز المرض. فالذهب مَـرَض. ومن الراسـخ

<sup>(</sup>٧٨) الزُّبْل هو، في التفسير للأحلام، مال. را: النابلسي، م.ع.، ج ١، ص ٣٣١. وذاك معنىً ما يزال حتى اليوم صائباً إن في الأحلام أم في قطاع الاناسة العامة.

أيضاً أنه، من هذه الزاوية، ذو قدرةٍ على إطالة العمر، على التجدد والدلالة على الشباب (لاحِظ: الثناقيمة).

وليس إكثار المحظوظين السياسيين، من حكّام وولاء أو ملوك ورؤساء، من الارتباط بالذهب والتهاهي فيه (الثياب، الخزائن، الخواتم...) خالياً من اعتقادات أصطورية وإسقاطية: ذهب الرئيس قاصد للابهاري، والاشاري، والتعبيري...؛ وليس فقط لإظهار الغني والرفعة والأمجاد. فوراء ما هو اقتصادي يكمن أو يتعايش الاعتقادي (٢٠٠).

هل الذهب، بعدما سبق، رمز للجنة؟ إنه الفردوس الأرضي؛ فهل نسى أن ما في الجنّه ذهب؛ وأن مُدُن الأولياء، أو مدينة الكرامات، والمدينة الكاملة في الاناسة، ذهب وزبرجد وياقوت؟ وهل ينفعنا هنا تنذكر أن في حديث الاسراء والمعراج يرد كلام عن سهاء من ذهب؟ من حيث هو رمز للخلود والخير والكال، يكون الندهب أيضاً رمزاً للتطهر والجنة (٠٠٠). لطول العمر وتجديد الحياة (٠٠٠).

لكن التنقيب عن كنوز الذهب، إن في الاناسة العربية كها في العالم قاطبة، قد يكون ذا معنى فِيًّاوِيِّ. هنا نلتقي بأنَّ الذهب رمز لما هو فينا غنى مدفون، أو ثروة باطنية كامنة فينا، ولما هو أسرار وخبايا أو ما هو حميمي مصون مكنوز.

الذهب هنا هو المبادىء السامية، والقطاع الرفيع؛ انه الكهال والتحقق أي هو و وبعد أن رأينا أعلاه أنه رامز للخلود والاستمرار ويظهَر الآن رمزاً للنفوذ الكامل، للكهال والفردوس الأرضى حيث الأمان وإشباع كل رغبة وبهجة.

أخيراً، في الخيمياء والتصوف والكرامات، يرد الذهب سر الحياة والعمر؛

<sup>(</sup>٧٩) أظهرنا ذلك الارتباط في محاولة تفسير الغزو عند أمم قديمة، كالعرب في الجاهلية. فليس السبب للغزو اقتصادياً صرفاً، وزعمنا تحريك الأصطوري والرمزي للشاعر الجاهلي في وصف لناقته والظبية، لرحلة الصيد والوقوف على الأطلال...

 <sup>(</sup>٨٠) مكان الوضوء يُسمى: المذهب. ومذلك المكان مكان للتزكية والتنقية أو للتبطهر والتجدد النفسى الروحي.

Benett, 178. (A1)

وسر الوجود وسر الفلسفة (٢٠٠) فالخيميائيون بحثوا عن الحجر الذي يُحيل إلى ذهب شتى المعادن الخسيسة؛ وسمّوا الحجر الفلسفاوي (philosophale) ذلك المحوّل السحري «النبيل» واللاعب في ذلك ما تلعبه الشمس الذهبية في الطبيعة والحياة والترميز للسلطة والدولة، للقوة والرفعة.

\_ الحاكم والحكومة والحكيم [الطبيب]، خاوف وهوامات مشاعر بالذهب والعقاب الذاق:

الحاكم هو، عند مفسري الأحلام، المسهار؛ وهنو أيضاً المنشار "^" وفي الانساس العربية، قطاع الأمثال الشعبية والشفهية، فإن الحكومة [الحاكمة، السلطة، الخ] منشار يؤذي أو يفعل فعله صعوداً ونزولاً؛ تعبيراً عن اللذاعة واللوعة يلقاهما المواطن في التعامل مع القوة أو السياسة والدولة.

والخوف من الحاكم والمحاكم شديد التجذّر في النفوس، ويحدُّر منها في قوالب كثيرة من الأقوال العمومية وبين المألوفيات؛ ويضاف إليها الحكيم [الطبيب] الذي هو أيضاً عثير للتشاؤم أو منفُّر. ومن اليسير هنا معرفة الأسباب، وفهم صعوبة المعاناة والضَّنك يلقاهما المواطن من الجور ومن الانقهار أمام السلطة، واللقية، والقرش الواجب توفيره من أجل الطبابة.

- الراعي والسياسي والعقال، من الأبوي والعاطفي والعضوي والعائلي والطفلي إلى التحليل والتبادل والتعاقد والعَوضي:

يؤخذ الرئيس على أنه الراعي: عليها القيام بوظائف متشابهة من سَهَر واعتناء، أو حماية وإصلاح وتدبير الخلل. ولفظة سياسة، في الفكر العربي القديم، تحمل تلك المدلولات.

فسياسة المرء نفسه هي رعاية قـوى النفس وأقسامهـا، وسياســةُ المرء دخله

<sup>(</sup>٨٢) قا: دوران، صص ٢٧٩ ـ ٢٨٢؛ يونغ، علم النفس والخيمياء، ص ص ٩٠، ١٠٥، الخ. عن الفضة، قا: يونغ، م. ع.، ص ص ص ١٢٤، ٣٠٢، ٤٠٨، الخ.

 <sup>(</sup>٨٣) را: النابلسي، ج ٢، ص ٢٨٧. الحاكم منشار ومسار لأنّ السياسة، في تــاريخنا المــديد، لم
 تكن أمّاً حانية أو لم تكون الدولة العناية؛ فالجانب الظالم هو المتغلّب، والمعيوش.

وخرجه هي رعاية شؤون القوة. وحسن معاملة الـزوجة وطـراثق تنظيم شؤونها وأمورها هو سياسة المرء أهله؛ ونذكر أيضاً سياسة الولد، والخدم، والوالدين، والأقـرباء، والأوضَعـين وسائـر الناس. . . في كـل تلك الميادين السياسي هـو الراعي، والراعي هو عقل الرعية أو الأب في بيته وعائلته (١٠٠)؛

تقود الرعية، في ذلك المنظور، حكمة الراعي. فهذا السائس بحكمته ومهارته وحسن تدبيره لشؤون نفسه (السياسة الأخلاقية)، وشؤون منزله (السياسات المنزلية) قادر على أن يورد الشعب [الرعية، المحكومين، السائمة من البشر الخاضعة له] المرعى الخصب، ويقودها إلى الخير وتحقيق السعادة، ويبعد عنها الشرور والفساد ويدفع عنها الأذية أو يحميها. إنّ سياسة المدينة [السياسة، سياسة المجتمع، العلم المدني، أنظمة الحكم أو الدساتير. . .]، في ذلك التمرتب أو التسلسل العضوي الحيّ الميكانيكي والخطي، متروكة لحكمة الراعي والذي هو أيضاً في مرتبة بين رعيته الكبيرة وتحت رعاية الراعي الأكبر أي الله تعالى. هذا الراعي أو الرئيس هو الخليفة، والوالي، والوزيس، أو الحاكم، والجبّار [المتسلّط، المتغرّد، المتغلّب] وصاحب الشوكة، السلطان، والحاكم، والجبّار [المتسلّط، المتغرّد، المتغلّب] وصاحب الشوكة، السلطان، والحياية؛ توكّل إليه الأمور وتقوده مشاعره الشخصية وعواطفه.

لاَحَظ الإنسان الدهمائي، في التاريخ العربي الإسلامي كما في غيره، أنَّ هذا الراعي لا يستطيع أن يحقق الموكول إليه. مما تَعْهد به الجماعة [الشعب، المحكومون] لذلك الرئيس صعب التحقيق، أو يستلزم إنساناً هو مشالي، غير متجسّد، بلا مطامع شخصية، عارٍ عن المصالح: فوق العاطفة أو استجلابِ المصالح للذات وبطانته، ولسليلته وعشيرته...

<sup>(</sup>٨٤) يكشف التحليل عن ضلال التصور العائلي للمحكومين والحاكم (أبَّ وأولاده، أو عائلته)، فالشعب ليس العائلة أو الأولاد أو الزوجة للرئيس. وترفض التكيفانية أو الراشدانية في الفعل السياسي الراهن/ المستقبل شيهاءات التصورات الناقصة الأخرى، من مثل المذكّر والمؤنّث، الفاعل والمنفعل، الحارث والحقل، الراعي والسائمة، المخضّب والأرض، المالك والمتاع...

والإنسان الذي تحكمه المبادىء النظرية، أو المتروكُ لخياراته المطلقة وللينبغيات، يصعب أن يكون قادراً، في كل موقف، على العمل المنزّه. في حين أن النصوص المكتوبة، والمؤسّسات، ورقابة الشرائع المدوّنة القديرة والمحاكم الحرة النافذة القول، أقدر على ضبط الرجل الفرد وعلى إخضاعه لمصلحة الجاعة والأمة والإرادة العامة (٥٠٠).

وأسوأ ما عانى منه المواطن، عندنا أم في الأمم التي تماهى فيه الرئيس مع البطل الشعبي المتمثل بالراعي، أو مع الراعي في سائحته والرجل في سياسته لقوته وزوجته وولده وخدمه وقوى نفسه، هو سوء التنفيذ. فالثقة المسقطة على الراعي الرئيس، والأماني الملقاة عليه والمسؤوليات المطلوبة منه دون قيد مكتوب أو مراقبة فعلية قائمة في المجتمع ونافذة فعالة، أدت إلى سوء الاستغلال، والظلم، والاستعال المرير المتحكم اللاعادل.

ليست الأمة رعية، وليس الرئيس راعياً. والناجح في سياسة المنزل وقوى النفس لا يعني نجاحه في سياسة المحكومين. فهذا التصور العائلي ظهر عبر التاريخ عديم الجدوى بل قاتماً غير صحيح وغير صحي. وتقديم الرئيس في صورة عضوية (رأس الجهاعة، أي في أعلاها وتخدمه كل الأعضاء) نتاج تصور تسلسلي جاد، غير دقيق، وجارح. التصور الأفقي، وتعاون الأفراد المحكومين، ونسق القيم التضافرية المتغاذية. تقسيم الحاكم والمحكومين تقسيماً شاقولياً ياتي لمصلحة الراعي الذي قد يعطي لنفسه حق التسرب إلى أعمق أعهاق الفرد المحكوم. بذلك تكون القيادة رهيبة، غير عادلة، قادمة من الخارج مفروضة؛ تلغي دور حق المواطن في المشاركة، والرقابة، والمحاكمة، والاختيار الحر والاقتناعي والنابع من الداخل وبإسهام وعقلانية.

وليس المرئيس عقل المرؤوسين، ولا هو في أول الشاقول أو الأساس

<sup>(</sup>٨٥) من هنا الدعوات إلى إقامة عقد بين الرئيس والمحكومين يخضع فيه الرئيس لتنفيذ شروط أهمها: الابتعاد كل أربع سنوات، إمكان العزل إذا أخل بالعقد، الخضوع لرقابة محكمة حرة عليا، تجديد أهل الاختيار ثم تحديد أهل الحل والعقد كل أربع سنوات، التنفس الحو ويديمقراطية...

والرسّ. فالعقل هو نتاج تنظيم القوى، وتعاونٍ وتبادل. وحتى الراعي محكوم بالفضاء النفسي الاجتباعي، بالأرض والحقل، بالبيئة وحقوق الآخرين، بالقانون الوضعي وباحترام الحياة وبالمعنى «الإنساني» للتملك والحيازة والتصرف. والعلاقة، باختصار، بين المالك وملكيته، بين الراعي وغنمه، بين الرئيس والمحكومين، ليست علاقة خطية، استمرارية، مستقيمة وهندسية. ما هو علائقي شديد التعقيد، والروابط هي موضوع للنظر وللتحرر والحركة.

«كل منا راع ، وكل مسؤول» مبدأ يعبر عن مسؤولية المواطن، واتساع وعيه؛ وهو دقانون إنْ تحكم بالروابط الاجتهاعية عمنى شعور الفرد بقيمته وكرامته، وبضرورة أن يكون القانون حاكها للمجتمع وليس الراعي الفرد المطلق.

تتطور رموز السلطة عندنا ببطه؛ وتدخل الرموز الجديدة بتسرّب واحتشام إلى اللاوعي السياسي العربي. وفي حقل الراعي والرئيس، سياسة المنزل وسياسة الدولة، الزراعة (الإخصاب في الأرض والبشر) والرئاسة أو السياسة، تتطور الرموز والعلامات والإشارات تطوراً هو بهاتجاه الابتعاد عن العاطفي، والدم والعشيرة، القيم الريفية. وذلك من أجل انغراس العقلاني والمنظم المتعني والقانوني، مصلحة الجهاعة وإرادة الأكثرية، الاقتراع الدوري المجدّد للفعل السياسي والمراقب له طبقاً لعقدٍ وديموقراطية. . .

- الألقاب السياسية ظاهرة إضافة تسميات وصفسات مرضوبة صلى الاسم الأصلي، صُور وكنايات وتشبيهات:

اللقب اسم جديد يكون، أحياناً كثيرة، أكثر تعبيراً وإيحاءات. وإذا اختار المرء لنفسه لقباً، أو رضي بلقب يُعطى له عن وعي وبتصميم، فإنه يختار رغبات: يطمح ويتمدد. «ظل الله، وارث خلافة الرسول سيد المخلوقين، ناصر الشريعة...، ناشر ال...، خادم ال...، إمام المشرقين والمغربين...» (م) تلك وظائف اعتبارية يرغب السلطان تثميرها كي يمرد

<sup>(</sup>٨٦) قا: الألقاب والكني التي كانت تسبق اسم الخليفة في العصور الإسلامية العثمانية.

خطابه، وكي يتنرجَس ويحتمي ويتعزز ويسفِّل غيره.

الاحتهاء باللقب دليل على الإيمان العميق واللاواضح بقدرة الكلمة السحرية على الخلق والبث والإعلان؛ وفي ذلك أوالية طفلية، ومواقف اعتهادية وأحياناً قسرية ولاواعية. اللقب إخفاء وكشف، تغطية والتواء: يُخفي وقائع، ويُبرِز صورةً مرغوبة عن الذات.

اللقب رغبة باحتلال موقع، وللقيام بـدور مثالي، وتحقيق وهمي (لفـظي، إعلاني، إبهاري...) لصفات مرغوبة ومكانةٍ عليا مرجوّة، وفردوس أرضي.

الألقاب غطاء أحلام اليقظة، واوالية تغطية وتعويض: ولعل اللجوء إلى الكلمة هنا هرب من الانجراح، وبلسمة لواقع غير سديد أو غير آمِن، ونكران للآخر المسفّل وتضخيم للأنا. لكن ذلك لا يعني عدم الدور المهم الذي يقوم به هنا الوعي والإرادة أو الرغبة الواضحة والعقل المخطّط؛ مما يبرز كله في لعبة اللغة حيث التعبير عن السلطة المرغوبة، وإعادة ضبط الذات أو طريقة تصويرها للآخر بواسطة الصور البيانية، والجمل الخطابية، والتشبيه والكناية، البديع والبيان:

ترتبط الألقاب المعبّرة، بظاهرة العصاب الرئاسي في المجتمعات التي لم تنتقِل بعد إلى سلطة النعسوص والمؤسّسات، أي إلى التعاقدي والتبادلي حيث نتجاوز العاثلي والطفلي والتصورات المجنسِنة (أو ذات النسخ العاثلي، أو العضوي) لعلاثقية الرئيس بالشعب. . . فكلما كانت البني الاجتماعية السياسية متخلّفة (معهودة، عائلية، قبلية، زراعية أو ريفية، مستتبعة، أبوية . . .) كلما افتقدنا الفعل السياسي الديموقراطي، الحر، اللاملائم لسيطرة الفرد أو هيمنة الجبّار [المسيطر، المتفرّد، الدكتاتور. . .] . وظاهرة الألقاب، تَبرز جيداً في الأوساط الشعبية، تكشف لنا المرغوب بتحقيقه . فكأننا في حلم يحقق رغبة صعبة ، أو يخفّض مؤثراً ، أو يعوض ويغطي . هذا، دون أن نُغفِل القيمة الإيجابية التي قد يبتها اللقب الإيجابي في نفسية الطفل (وغيره) ووعيه ، في سلوكه وفكره وعلائِقيته ؛ بذلك يتأول اللقب ، أو يرمز ويمثل ، باعتبار أنه ولادة

جديدة، اسم جديد أكثر تعبيراً أو التصاقاً، كاشفاً عن مهارة أو صفة أو ملكة في حامل اللقب. فاللقب، من هذه الزاوية، تلخيص لصاحبه، اختزال الشخصية إلى صفة أو مهارة أو ملكة واحدة؛ كها قد يكون تجدداً ورغبة بالتفرد والتميّز، بتحقيق الذات (عن إخلاص) أو بإفشاء مرغوبات وحالات.





-

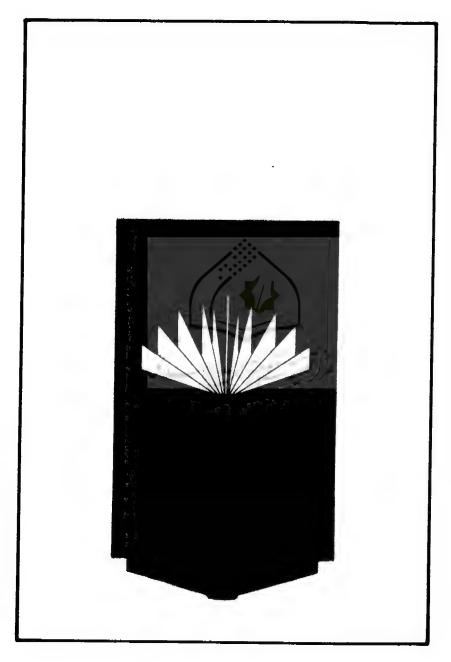

مراجعات ڪتب



Ì

# الفت: الكبرى"

## مراجعة اصلاح الدين الجورشي

والفتنة الكبرى: الدين والسياسة في إسلام المرحلة التأسيسية»، هو عنوان آخر كتابٍ من تأليف د. هشام جعيط، صدر بالفرنسية عن دار غالبار في أواخر ١٩٨٩. وبالرغم من مرور أكثر من سنتين على وجود الكتاب في الأسواق، فإنّ القارىء العربي لا يزال يجهل القضايا التي أثارها جعيط صاحب والشخصية العربية» و «أوروبا والإسلام» و «الكوفة». ولا يعلم ما إذا كانت المحاولة تكراراً لما ورد من معلومات وآراء تضمنتها الكتابات السابقة حول هذه الفترة الثرية والهامة من تاريخ الأمة والجهاعة، أم أنّ للمؤلف إضافات وتباينات تجعل من عمله مصدراً متكاملاً وعملاً إبداعياً؟

يقع البحث في ٤٢٠ صفحة من الحجم المتوسط. وينقسم إلى مقدمة وخسة محاور تتلاحق حسب الترتيب التالي: «العصر التأسيسي» ثم «الفتنة كأزمة والتمزق الناتج عن عملية القتل»، «هيجان الفتنة وزمن الحرب»، «نزوع إلى السلم وتصلّب وعناد». وأخيراً، «الصراع من أجل السلطة».

يعتبر جعيط أنَّ إسلام المرحلة التأسيسية مختلف كلياً عن «هذا الإسلام الكلاسيكي المعقد والمرتبط في المخيلة الجماعية بحضارةٍ مزدهرةٍ وثقافةٍ عنظيمة.

<sup>\*</sup> مراجعة لكتاب هشام جعيط: الفتنة الكبرى، الصادر بباريس بالفرنسية بغالبيار عام ١٩٨٩. وتسرجم الكتاب أخيراً وصدر ببيروت بدار الطليعة ١٩٩١.

كان إسلاماً متواضعاً مادياً لكنه كان ثرياً بدلالاته المستقبلية، والمرحلة التأسيسية لا تتوقف عند العهد النبوي، بـل هي تمتـد زمنيـاً في ذهن جعيط لتشمل كامل فترة الفتنة الكبرى. ويرى في هذه الفترة الرحم الـذي تمخضت في أحشاثه كبرى الانقسامات التي شهدها الإسلام، وكمل التطورات تقريباً التي خضع لها الإسلام السياسي والإسلام الديني طيلة المرحلة الكلاسيكية. وهو ما يفسّر تعلق المسلمين بتلك الحقبة الاستثنائية، بما في ذلك مسلمو اللحظة الراهنة الـذين يسقطون عليها مجادلاتهم السياسية ـ الـدينية في ضوء صدمـة الحداثة، خاصة منذ إلغاء الخلافة العشهانية عام ١٩٢٤ وتردد الضميس الإسلامي بين مدافعين عن لائكية الدولة والداعـين إلى أسلمتها. ولهـذا حاول جعيط متابعة العلاقات التي قامت بين الدين والسياسة طيلة حلقات الفتنة الكبرى وعبر كامل فصول البحث، طارحاً السؤال التقليدي من جديد: هل كانت صراعاتٍ سياسيةً أم نـزاعات دينيـة؟ وانتهى إلى موقفٍ لا يــزال يــروع اللائكيين، ويتمحور حول الاعتقاد بتداخل الديني والسياسي. يقول: «إن أمـةً تأسست على التبشير الديني، وعلى ظاهرة النبوة المتعالية على التاريخ، وعلى كتاب مقدس، من الطبيعي أن تكون مـرجعيتها دينيــة، وأن يبدو لهــا كل شيء دينياً خاصة السياسة. فالـديني هو الـذي يغذي السياسي، ولكل زعيم تـأويلِه الخاص للنصوص والوقائع.

وتبدأ الرحلة مع العصر التأسيسي، حيث يتوقف الباحث عند الموقع الاستراتيجي المتميز لمكة والذي رشحها للقيام بدور محوري في مستقبل الأحداث. ومن مكة ينتقل إلى قريش، ثم إلى قصي الذي جمع بين يديه الوظائف السياسية والدينية (السدانة ودار الندوة)، وأخيراً تقاسم الأدوار بين جناحي عبد الدار وعبد مناف، وهيمنة هذا الأخير الى درجة حوّلته إلى بيت قريش. وبعد أن يتعرض للجوانب المختلفة لخصوصيات الحياة المكية ينتهي إلى اعتبار أن والدبلوماسية والتجارة والدين عوامل تساندت وتعاضدت لتضمن لمكة الأمن والسلام والرخاء والإشعاع، وتجعل منها في طليعة المنطقة بدون منازع».

يولد السرسول من صلب قصي وجناح عبد مناف، مما أهَّله ليكون أعرف

بالدين والسياسة من غيره. ومع حلول النبوة يلح جعيط على ضرورة الفصل بين المرحلتين المكية والمدنية. يرى في الأولى ولادة الدين الجديد كتطور روحي للتوحيد، ويرفض ما يؤكده المستشرقون من أنّ النبيّ كانت له أهداف سياسية خلال هذه المرحلة، وأنه كان يهدف إلى حكم مكة. إذ لا توجد سلطة حتى يفتكها. كما ينفي أي بعد سياسي في مقاومة القرشيين للدعوة التي لم تتعدحسب اعتقاده - الدفاع عن إرثهم العقائدي القائم على الشرك، واحترام السلف والتمسك بما يعتبرونه تناسقاً واستمراريةً. أي أن المقاومة التي وجدها النبي هي مقاومة دينية وثقافية، ولا علاقة لها بالتجارة أو السياسة. وهو ما ينطبق أيضاً على خطابه الذي لم يخل من بعد ثقافي إلا أنه كان دينياً بالدرجة الذي تشبثوا إلى الآن بتفسير الظاهرة النبوية انطلاقاً من التحولات الاقتصادية والاجتهاعية (منتجمري وواث) والسياسية (رودنسون وبتريشيا كرون). ويعتبر أنهم لا يزالون مقيدين بالإشكاليات الموروثة عن العصر الموسيط الغربي أو القرون الأولى من النهضة الأوروبية: هل كان محمد غلصاً؟ وهمل رسالته أصيلة؟ (انظر كتاب جعيط دأوروبا والإسلام»).

لقد تبين أن الإضافة النوعية للإسلام كانت في مجال استكال نظرية التوحيد، ويكشف أن القرآن هو أكثر نصوص الديانات الموحدة وضوحاً وتماسكاً في بنائه الداخلي، وقدرته على اختزال التجربة والتاريخ الإنسانيين، مما جعله لدى المؤمنين وغير المؤمنين به من الكتب المقدسة الكبرى، فبقي يشق القرون المتلاحقة ويلهم كبار العقول الإسلامية بالتفاسير والأراء والتعاليق التي لا تنفذ.

ثم حصلت الهجرة كمنعرج هام في مسار تشكل الإسلام. ويرى جعيط أنّ الدولة الإسلامية تشكلت عبر ثلاث مراحل. كانت الأولى مع لحظة الهجرة عندما طفت على السطح السلطة النبوية. ثم انطلقت المرحلة الثانية مع السنة الخامسة لتكتسب الدولة \_ تدريجياً \_ أبرز خصائصها. وأخيراً بعد وفاة السول عندما أثبتت الدولة أنها قادرة \_ عبر اللجوء إلى العنف \_ على وضع حد لأي

انشقاق أو تمرد. لكنه يعتبر أن هذه الدولة قامت على الحرب، وأن معركة بـدر ووالكيفية التي أديرت بها العملية من أولها إلى آخرها، تثبت بشكل قباطع نيسة النبي في إعلان حرب مستمرة على قريش، ومع (الخندق) تكون السلطة النبوية قد تحولت إلى دولة معتمدة في إثبات وجودها على الحرب. وبدا الرسول، وهو يحاصر مكة ويلغي معاهدة الحديبية، في هيئة القـائد العسكــري الغازي الذي لم تشهد الجزيرة العربية مثيلًا له. كما شهدت السنتان الفاصلتان بـين استسلام مكـة ووفاة النبي، تـوسعاً للسلطة الإســلامية التي عمَّت كــامــل الجزيرة، وعودة نسبية إلى الصلابة الدينية بعد أسلمة الحج، وتثبيت فكرة غـزو الشهال. وقامت وفود القبائل بتقديم شواهد الـولاء والطاعـة. لا يعني ذلك أن الجميع قد أعلن دخوله للإسلام، وإنما هو تعبير عن الخضوع السياسي الذي يعتبر في حد ذاته معجزة ويبقى بدون تفسير. وإذ كيف نعلُّل سلوك قبائل محاربة ومعتزة بنفسها، لم يسبق لها أن خضعت لأي سلطة، تغيّر مسلكها بشكل فجثى وتتنازل عن سيادتها بدون قتال؟». ويعقب على السؤال بقوله «ليس أمامنا سوى الاعتقاد بوجود احتياج فعلي للوحدة أو التنوحد، وإن السلطة الجديدة أيقظت هذا الأمل، وأن تفويضها الحكم إلى الله بصفته الحاكم الـوحيد قـد يسّر عملية الخضوع والولاء، هـذا بالإضـافة إلى مـا يتمتع بــه النظام من قــدرة كافيــة على الضبط والسيطرة».

وبعد أن أثبت الأوضاع داخل الجزيرة للدولة الجديدة بدأ التفكير في التوجه نحو الشهال، وإن كان جعيط يعتقد بأن السلطة النبوية قد استبطنت منذ تشكلها الأول فكرة غزو الخارج. لكنه يبرر هذا التوجه للغزو بعوامل اقتصادية أساساً حيث يقول ونظراً للفوضى التي سادت قطاع التجارة، واستحالة توافر غنائم جديدة داخل فضاء الجزيرة العربية، وضرورة استناد النظام الى توسع مالي ملموس، كل ذلك جعل من الدولة الإسلامية دولة موجهة نحو الغزو. وبما أنها ولدت منذ اللحظة الأولى كدولة محاربة، فإن مسألة الغزو لم تكن مجرد حادث في مسارها، بل جزء من جوهرها وطبيعتها».

وهكذا توحدت الأمة بالدولة. اذ تتمثل وظيفة النبوة وفي الجمع بين

الدنيوي والمقدس. . ولولا النبوة لما توحد العـرب وانتظمـوا، وبلغوا درجـة من النهوض الأخلاقي، وبالتالي لما دخلوا التاريخ أصلًا. فكأن النبوة قـدمت نفسها لتمنح العرب هويةً ووحدةً وقدراً».

كادت النواة الصلبة التي أقامت الدولة ودافعت عن الرسالة أن تنقسم بعد وفاة النبي لولا إسراع أبي بكر وعمر إلى تغليب وحدة الجماعة وإعطاء الأولوية لمقاييس السبق في الإيمان والتضحية. ويمبايعة أبي بكر، تكون وأسرة النبي، سواء بمفهومها الضيق ممثلة في بني هاشم، أو في مفهومها الأوسع (عبد مناف)، قد تم إبعادها عن الخلافة». وقد شكلت حادثة السقيفة الإطار التاريخي لانفجار القضايا الكبرى التي ستشغل الجهاعة الإسلامية وتمزقها: من هو الأحق بخلافة النبي؟ وما هي مقاييس ذلك؟ هل يصح أن تعطى الأولوية لآل البيت؟ وإذا جاز ذلك مَنْ هم آلُ البيت؟

ارتبطت خلافة أبي بكر بتحقيق مهمتين رئيسيتين. تمثلت الأولى في القضاء على ردة القبائل، ثم العمل ثانياً على فرض الإسلام بالقوة وبشكل نهائي على كامل تراب الجزيرة العربية، والتحول بعد ذلك إلى البدء بعمليات الغزو الخارجي.

وبانتهاء حروب الردة أنجزت دولة المدينة مشروع النبي عندما أظهرت قدرتها على ردع أي تمرد بالقوة، وأحدثت تطابقاً كلياً بين السلطة والأرض. كها أصبح الإسلام ديناً قومياً مرتبطاً كلياً بالأرض والمكان. وبتوحيد الشعب وخضوعه لدين الدولة، انفتح الباب على مصراعيه لغزو العالم.

ويعتبر الغزو العربي أحد الأحداث الكبرى في التاريخ العالمي، ولولاه لبقي الإسلام ديناً ثانوياً عبوساً داخل الجزيرة العربية. ولا يقر جعيط الرأي القائل بأن الغزو العربي كان نتيجة انفجار الطاقة الحربية لدى القبائل الرحل. فقريش وقادتها العسكريون هم الذين قادوا المعارك. ويرى أن العامل الأساسي في الغزو هو تلك الآلة الحربية التي أسسها النبي وتجدد احتياجها للغنائم. أي أن هناك دوافع دينية وسياسية واقتصادية متشابكة جداً، تعمل جميعها على إقامة ودعم دولة امبراطورية. والجهاد لا يعني ايديولوجية ادخال الشعوب الأخرى إلى

الإسلام، وانما فقط اقامة سلطة الله من خلال هيمنة العرب المسلمين.

ثم لا يوجد عامل وحد العرب كما كان الحال مع الغزو. وبخاصة أن عمر ابن الحطاب انفتح على جميع العرب، متجاوزاً الماضي، ومعبئاً كـل المسلمين في اتجاه تحقيق هدف مشترك.

يعتبر الخليفة عمر المهندس الأساسي لحركة الغزو، غير أن التراتبية التي أقامها في توزيع العطايا سيكون لها فيها بعد الأثر العميق في صلب توازنات المجتمع الإسلامي، عندما تطور النزاع تدريجياً بين الدولة والجيش.

#### القتل. . والفتنة

كان عمر خليفة يحسن ترويض الناس على الطاعة. وعندما شارف على الموت اقترح ستة من المهاجرين لاختيار الخليفة الجديد من بينهم، وبرز بوضوح كبير التنافس بين هاشم وبني أمية. ويبدو أن الصراع تمحور بين تيارين: تيار إسلامي متمسك بالشرعية. وتيار قرشي مدافع عن العصبية القبلية. وإن كان كلاهما له تأويله الخاص ـ داخل إطار الإسلام وقيمه ـ للعلاقات الدموية التي يستند كلاهما اليها.

اختارت الأغلبية عثمان، لأنه شخص مطمئن ويمثل رمز الاستمرارية، على عكس على القادر على نحت منهجه الإسلامي الخاص وبالتالي فرض علاقات جديدة. لم يغير عثمان كثيراً من سياسة عمر خلال المرحلة الأولى من حكمه. حافظ على الغزو وعلى الهياكل الاجتهاعية المتفاوتة. لكنه تميز بنزعته المتساعة وتساهله الإداري، خلافاً لعمر الذي كان يُرهب مجتمعه بتعلقه بالعدل ومراقبته الشديدة للهال العام. سمح للصحابة بالتنقل والتجارة. يستدين ويدين من بيت المال دون ضبط ومتابعة. وبدأ نمط الحياة يتغير، وظهر الأثرياء الكبار. كان يؤمن بأيديولوجية «دعه يعمل، دعه يستثمر». ويعطي الأولوية لأقاربه في توزيع المناصب. وأدى ذلك إلى تراكم التناقض والنزاع بين أسلوب تنشيط روابط الدم، والعودة إلى مقاييس الجاهلية وقيام سلطة فردية من جهة، ومن جهة أخرى ولادة شعور إسلامي عام يتغذى من القرآن، ومغامرة الإسلام التاريخية،

وتقاليد الحكم في عهدي أبي بكر وعمر: «فإن الإسلام هو الذي تمرد على عثمان، والإسلام هو الذي سيقتله». وسياسة عثمان ليست إلا مقدمة لما سيضعه الأمويون من تحويل الخلافة والسلطة الإسلامية إلى صالح عائلة لم يَحْسُن اسلامها. وذلك نقيض ما صنعه عمر الذي جعل الدولة وهو يمسكها بيد من حديد، في خدمة الجماعة. حتى الغزو لم يجعله في سبيل الدولة وإنما من أجل الإسلام والمسلمين.

صدرت الانتقادات الأولى لسياسة عنهان من داخل أوساط الصحابة، ومن اكثر الناس المعنيين سياسياً ودينياً بمصير الأمة. ولم يتردد عنهان في تأديب كل من أي ذر وعبد الله بن مسعود وعهار بن ياسر. ثم شهدت الكوفة أول مظاهر التمرد على عنهان، وترسّخت تدريجياً في أوساط القراء الذين سيتولد من صلبهم تيار الشيعة في ما بعد. ومن الصعب التسليم بأن الدافع إلى تمرد القراء هو إحساسهم بثراء الأشراف على حسابهم بعد توزيع أراضي الصوافي. وإنما هي ثورة وانفجار ضد الهيمنة القرشية، وضد تلك القراءة التي ترى في مغامرة الإسلام التاريخي تطوراً سياسياً لقبيلة قريش! ومن رحم هذا الطرح ستتخمر تدريجياً الأيديولوجيا الخارجية. استغل القراء غياب الوالي سعيد بن العاص، وانتخبوا أبا موسى الأشعري والياً عليهم وفرضوا على عشان القبول به. لكن الغضب قد اتسعت رقعته، وانتقل بالخصوص إلى مصر والمدينة.

يتحدث القراء باسم القرآن الذي يغذي هويتهم ويحدد ثقافتهم السياسية. أي أن وتدخلًا مكثفاً من القرآن في التاريخ بدأ يتحقق. وان كان من المفارقات وأن القرآن يبقى صامتاً ولا تعقيب له على حكم الرجال، أما المآخذ على سياسة عثمان فلا علاقة لها بالقرآن، وإنما تقاس بالتجربة التاريخية للرسول ولخليفتيه. إنما يسمح لهم القرآن فقط بنفي مفهوم الدولة في حد ذاتها، وبشكل نهائي.

تجمعت حول مركز الخلافة أقلية نشيطة وعازمة على فرض إرادتها على نظام غير قادر على الدفاع عن نفسه في عقر داره. وهو أمر يحيلنا إلى هيكلية هذه السلطة وطبيعة علاقاتها مع مجتمع يتشكل من محاربين ـ مؤمنين. لكن، وبالرغم

من تشنج الثوار، إلا أننا نكاد نجزم بأن هدفهم لم يكن قتل عشمان ولا حتى عزله، وإنما الضغط عليه للاعتراف بأخطائه ومن ثمّ تغيير سياسته. ولهذا دامت مرحلة المفاوضات والوساطة ثلاثين يـوماً. ثم استموت المرحلة الثانية ـ بعد العلم بأن عثمان تراجع في وعوده ـ أربعين يوماً من الحصار.

وبعد أن كادت الاعتبارات المبدئية تتغلب، وتتمكن الأمة من إرجاع حاكمها إلى الحق مع احترام ذاته ومشروعيته، مكتفية بسياع خطابٍ مؤثرٍ ووعد بإصلاح المهارسة السياسية، إذا بالسياسي يتدخل في آخر لحظة معتمداً على آلياته الخاصة (موازين القوى، الحيل، التراجع في العهود، تهجين التمرد، ارادة القوة). وهكذا تمسك عثمان بسلطته رافضاً إفراغها من محتواها، ناظراً إليها باعتبارها منحة إلمية. في تلك اللحظة تخلى الصحابة عن عثمان، وتركوه يواجه مصيره وحده بدون حماية جدية.

قتل الخليفة في حالة يأس. ولا يتجاوز عدد الذين قتلوه أربعة أنفار. أي أن الاغتيال كان فردياً ولم يكن جماعياً. وبذلك بدأت الفتنة التي شارفت على الهدم الشامل للأمة.

عن الدلالات المحتملة التي قد تكون وراء عملية القتل، يذكر جعيط على سبيل المثال والتساؤل: التعبير عن حصول تنازع بين الدين والدولة، بين الامبراطورية والديمقراطية، بين أول شكل من أشكال الملكية ومفهوم غامض لسيادة الأمة؟. الأكيد أن السلطة في عهد عشهان طغت عليها النزعة الاحتكارية، وإن كان وجود الصحابة ساعد كثيراً على عدم تشخيصها. ولا تمثل وانحرافات، عثهان شيئاً كثيراً إذا قورنت بالاستبداد الذي سيعم في المراحل اللاحقة. والمسألة التي لا تزال مطروحة: هل ضيع الإسلام فرصة مع عمر ليؤسس توجهاً واضحاً نحو العدالة وصيغة من والديمقراطية، الدائمة، أم أن الضرورات السياسية ومقتضيات بناء الإمبراطوريات يؤدي حتماً إلى الملكية السلطوية ثم الاستبدادية؟ في الحالة الأولى يكون عثمان قد أهمل وصية ثمينة. وفي الحالة الثانية يكون سبّاقاً لأمر لا مفر منه.

#### زمن الحرب

رغم أن الإمبراطورية كانت شاسعة، إلا أن الذي قتل لم يكن ملكاً ولا المبراطوراً، وانما هو قائد الأمة الإسلامية. وبما أن المرحلة التاريخية والمجتمع والقيم الفاعلة والسلطة ذاتها محاطة بهالة الدين، وبما أن الدين هو أحد الكائنات المقدسة في التاريخ، يتحرك عبر الدهور والقرون، بل هو يستهدف ما وراء التاريخ نفسه، فإن قتل عشان سيبقى جرحاً ينزف إلى الأبد. إن ميتته ليست فقط ميتة تاريخية بالمعنى المسطح للكلمة مثل اغتيال جول سيزار تبقى فاعلة مدة قرن أو قرنين في التاريخ السياسي للإمبراطورية. وإنما ستكون أيضاً متبوعة بتداعيات دينية عميقة مسترسلة عبر القرون إلى يوم الناس هذا. وما انقسام الإسلام إلى سنة وشيعة إلا صدى لذلك الحدث البعيد.

يرفض جعيط تبسيط الظواهر التاريخية، ومحاولات اختزال التمزقات المنجرة عن الفتنة في مجرد طموحات فردية من أجل الحكم والنفوذ تحت غطاء الابن. حتى معاوية وعمرو بن العاص اللذين قدمتهما الصورة التاريخية العربية مدعـومةً باستشراقٍ معادٍ للإسلام، في مظهر رجلين طموحين، تملكتهما الرغبة السياسية، فلجآ إلى الدهاء والمناورة، لم يكونا فاقدين للإحساس الديني. إنَّ الدافع الديني مركزي ومحوري لفهم ما حدث، وأي إبعاد أو عدم إدراك للحجم الكبير الذي يحتله هذا العامل هو تشويه للمرحلة، وإفراغ لـالأحداث من مضامينها وطمس لمحركها الأساسي. إن السياسي هـو الـذي خضـع للديني وليس العكس. والصراعات التي تفجرت كانت دينية في الأسـاس لأن النبي أسس أمةً انـطلاقاً من خطاب تبشيري مستوحي من الله. وكل ما له علاقة بالأمة وبوحدتها وبمصيرها يصبح دينياً بالضرورة، بما في ذلك مؤسسة الخلافة. وإذا كان الإمام ـ الخليفة ليست له سلطة دينية، فإنه مع ذلك يتمتع بشرعية دينية. والضمير الإسلامي هو الذي اعتبر المشكل الأول والأخير ـ بعد البعد الميتافيزيقي المتحور حول الذات الإلهية \_ خصائص الإمامة وشرعية الإمام. لهذا، عندما قتل عشمان ثار الجدل حول مدى مشروعية عملية القتل، وهو جدل مرتبط بدوره بفكرة وحدة الأمة.

وجد علي بن أبي طالب نفسه منذ اللحظة الأولى رهينة الثائرين. لكنه كان مشغولاً بإعادة تجميع أطراف جسم الأمة، وتحقيق استمراريتها من خلال الانفتاح على القوى الاجتهاعية الجديدة والأكثر اعتدالاً، والأقل تورطاً في القتل ممثلة في الأشتر وأصدقائه. غير أن الأصوات التي ارتفعت مطالبة بفتح تحقيق ومعاقبة القتلة جاءت لتؤكد أن ما تم يصعب تجاوزه، بل يستحيل نسيانه. لم يكن شخص علي في الميزان، وانما هي حالة القلق التي سيطرت على الضمير يكن شخص علي في الميزان، وانما هي حالة القلق التي سيطرت على الضمير الإسلامي وجعلت بعض كبار الصحابة يرفضون مبايعة علي، ثم مهدت لاشتعال الحرب الأهلية. انقسمت البصرة على نفسها. وهو ما حصل أيضاً في مصر. ورفضت الشام استقبال الوالي الذي عينه علي منذ البداية كان وضع ابن أبي طالب هشاً وغير مريح.

انطلقت بداية المعارضة من داخل مكة. لم يكن موقف عائشة مؤامرة موجهة ضد على، ولا تندرج ضمن حركة عصيان على خلافته، إنما كان تعبيراً عن رغبة في إظهار الحق وإحقاق العدل. جعيط لا ينفي تصفيمة الحسابات، والتطلعات المشحونة بالرغبات والمطامح السياسية لدى جميع وأبطال، الفتنة، لكنه يبقى متمسكاً بالخلفيات العقائدية وبالآثار الأخلاقية والروحية للرسالة على سلوكيات الجيل الإسلامي الأول. ولهذا يقر بأن عائشة وطلحة والزبير كانوا يريدون الإصلاح من وجهة نظرهم. لم يطالبوا على بالتخلي عن السلطة ولم يطعنوا في شرعيته. وإنما طالبوا بإقامة الحد على قتلة عثمان أو تسليمهم ليقتصوا منهم.

عندما اختار على الكوفة كانت لاختياره آثاره العميقة على مستقبل الأمة. لقد تحولت الكوفة إلى معقل الشيعة. ثم بانتقاله إليها خرجت مؤسسة الخلافة نهائياً من الجزيرة. لقد كانت الكوفة سيفاً ذا حدين. كان على رأسها واليه أبو موسى الأشعري الذي نظر للحياد ودعا منذ اللحظات الأولى إلى الاعتزال حتى لا تقوم فتنة تأكل الأخضر واليابس. وهو موقف سيكون له الأثر الكبير على المستقبل السياسي لعلي.

جماعة عملي لم تكن متجانسة. وكلما تطورت الأحمداث وتعقدت بمرزت

التناقضات على السطح وأضعفت من إمكانيات نجاح على في إثبات شرعيته. وبالرغم من أن عائشة وطلحة والزبير رفعوا شعار الإصلاح وفق قراءتهم للنصوص القرآنية وتحليلهم للحدث السياسي إلا أن الفتنة قد أنعشت بشكل واسع مظاهر الحمية الجاهلية. غير أنه في ذلك الظرف يستبعد جداً أن تجد من يقاتل وهو يشك في عدالة قضيته. لهذا كانت المعادلة صعبة أرهفت المسلمين وهم يجدون أنفسهم محشورين بين رمزين: زوجة الرسول من جهة، ومن جهة أخرى ابن عمه. ومع ذلك تقاتلت المدينتان المتجاورتان (الكوفة والبصرة) من أجل الإسلام ذاته!

تقع معركة الجمل، ويقتل طلحة والزبير، ليتمركز القتال في مرحلة ثانية حول عائشة والجمل. وهنا تحول الجمل إلى رمز أثار الحمية وتساقطت أرواح كثيرة، ولم يتوقف القتال إلا بعد الإجهاز على الجمل وتبخر الرمز.

ما أن أُغمدت السيوف حتى بدا علي حزيناً. وحاول مرة أخرى تضميد جراح الأمة. أبن قتلاه وقتل خصومه وترجّم عليهم وبكاهم بحرارة. وقد آخذت عليه الخوارج ذلك فيها بعد، لأنه لم يكفّر خصومه، منع الحطّ من شائهم. ولم يسمح بنهب أو باسر. وصنع مع أهل البصرة ما صنعه الرسول مع أهل مكة يوم فتحها؛ إذ قال لهم: اذهبوا فأنتم الطلقاء! ثم اتجهت الإرادة لقتال معاوية. رغم أن العثمانيين كانوا في أماكن عديدة. والعثماني لا يعني بالضرورة الولاء للعائلة الأموية.

إنّ ظروف الغزو هي التي ساعدت كثيراً على اكتساب معاوية قوة وحضوراً. فمعاوية ليس كفؤاً كعلي في مجال المكانة والأفضلية. لكن بقاءه حوالي عشرين سنة على رأس ولاية الشام جعله محصناً وماسكاً إقلياً مغلقاً ومتجانساً. وتصوره كتب السير على أنه: صبور، ذكي، على حنكة سياسية، رجل فعل ومعتدل، ويعمل وفق مراحل. إلا أنه الرجل الأول الذي قرر السير إلى آخر الشوط في الفتنة.

عندما كان على مشغولًا بإعادة تنظيم وهيكلة العراق، كان معاوية يفكر في غزو مصر أو تحييدها. لا يعني ذلك أن معاوية أذكى سياسياً من علي الذي غالباً

ما تقدمه كتب السير في صورة الرجل المحدود في مجال التخطيط والمناورة السياسية مقابل خصم في قمة الدهاء. وبذلك يقدم الصراع على أنه بين التقوى والمثالية من جهة، والسياسة والحنكة والمكيافيلية من جهة ثانية. بينها تثبت الوقائع أن علياً أكثر قدرة في المجال السياسي، وأن معاوية أقبل حساً في مجال الرصد الاستراتيجي مما قيل عنه. كل ما في الأمر أن تجربة على محدودة بالحقبة التاريخية للنبوة ولم تتجاوز فضاء الحجاز، وفي أقصى الحالات الإطار الجغرافي العربي. بينها وجد معاوية نفسه يشارك طيلة عشرين سنة في تنظيم الإمبراطورية. ووجوده على حدود العدو البيزنطي أثرى تجربته الحربية والدبلوماسية، وولد لديه حذراً متواصلاً. ومن هنا اتجه تفكيره إلى مصر.

كان معاوية يحكم القبضة على أهل الشام بذكاء ودهاء واغراء فكانت كلمته هي النافذة. في حين كان علي يجتهد لجمع طاقات وقوى متنافرة إلى حد ما، بنوع من الشورى والتوفيق بين مختلف التوجهات والمصالح (القراء، الأشراف، أهل الكوفة، أهل البصرة. .). وما يلفت حقاً في شخصية علي هو قدرته المدهشة على اعادة تجميع الرجال وتعبئتهم رغم المحن والآلام والجروح العميقة، وتوحيد الأمة بعد تشتت لتحقيق الاستمرارية. والذي يساعده على امتصاص النزاعات هيبته وحضوره الكارزمائي وتعلقه الشديد بالعدل والمساواة وايانه بالأمة. هذه الأمة التي، وإن وحدها الإسلام، الا أنها بقيت غير متجانسة إلى حد كبير، وتلك ثغرة من ثغرات الإسلام الأول.

كانت معركة صفين أفظع المعارك التي تحشّد فيها العرب للاقتتل فيها بينهم: سبعون ألف محارب من كل جهة. وهي أيضاً من المعارك التي طغت عليها في اللحظات الحرجة حمية الجاهلية. ولو استمرت دون توقف الأهلك بعضهم بعضاً.

## ولادة الخوارج وآثار التحكيم

وُجّهت الدعوة إلى التحكيم، فاستشار علي قيادات الجيش، وخضع لـرأي الأغلبية. لم يحصل انشقاق فيها يتعلق بـوقف القتال ولم يكن هنـاك ضغط قوي

من القراء. كان هناك شعور صادق وقوي من علي لتحقيق السلام والعودة إلى القرآن.

رفضت النواة الصلبة للقراء اختيار الحكمين. واعتبر الحكم واضحاً في كتاب الله. ومن هذه النقطة بدأ الانشقاق داخل جيش علي. ثم تبيّن أن علياً فهم كل شيء بعد أسبوع فقط من توقف المعارك.

أسس المحكمة الأوائل (لا حكم إلا الله) خطاباً متجانساً ومغسرياً. وتكشف أطروحاتهم مدى هيمنة الديني على السياسي، إلى درجة اعتبار كل وخطأ، سياسي بمثابة الانحراف عن القرآن. وهبو ما انتهى بهم في آخر المطاف إلى التورط في إرهاب أعمى يتعارض حتى مع المفهوم الشامل للأمة الإسلامية المنظمة.

حاورهم على انطلاقاً من مقدماتهم النظرية، وبين لهم أن القرآن لا يتكلم، وانما ينطق به الرجال. وتفيد بعض الروايات أنه تمكن من اقناع عدد هام منهم، حيث انخفض العدد من ١٢ ألف إلى ٣ أو ٤ آلاف قاتلهم في النهروان.

أما عن الحلبة الوحيدة للتحكيم التي انعقدت بحضور أربعائة شخص من كل جهة، فقد كانت لغير صالح على. حيث جنح أبو موسى الأشعري إلى عزل علي ومعاوية، واقترح عبد الله بن عمر أو إحالة الأمر إلى الشورى حرصاً منه على إنهاء أسباب الفتنة والحرب. ورغم أن عمرو بن العاص لم يستجب وتمسك بموقفه، وانفض الاجتماع دون الوصول إلى حل، إلا أن مجرد التخلي عن علي وعدم الدفاع عن مشروعيته من قبل ممثّله تعتبر ضربة سياسية موجعة.

مع ذلك، فإن مجرد التفكير في صيغة التحكيم بمثل دليلًا على قدرة هذه الأمة الشابة على تحريك مخزونها الثقافي \_ في أبعاده الأنتروبولوجية والسياسية والدينية \_ من أجل بلورة اجابات جديدة على أوضاع متجددة. وفي ذلك إذكاء لطاقة العقل والذكاء في مجالي السياسة والحرب. فالتحكيم لم يكن سوى مسألة شكلية تبرر ايقاف المعارك والحفاظ على وحدة الأمة الكامنة ومصالحها العليا.

سعى على بكل الطرق لإرجاع الخوارج إلى صف الجماعة عن طريق الاقتاع واصدار عفو عام، ومطالبتهم بتسليم بعض الذين ارتكبوا جرائم فظيعة، وعندما اصروا قضى عليهم في النهروان. وهكذا دارت الأيام، فإذا بقتلة عشمان يقتلون بيد علي!، وإذا بعلي يضطر إلى تصفية أنصاره! تلك مأساة الخليفة الرابع، لأنه اختار الكوفة والعراق منطلقاً لنضاله من أجل الحفاظ على سلطته. والعراق يختلف عن الشام. الشانية بدون تاريخ حقيقي وتنعدم فيها الأيديولوجيا، بينها العراق ليستبطن أهم التطورات والتحولات التي ستطبع تاريخ الإسلام. وقد صدق المستشرق فلهاوزن عندما اعتبر أن «تاريخ الإسلام في القرن الأول هو تاريخ العراق».

ربما كانت معركة النهروان هي الضربة القاضية لسلطة على. لقد خلفت مع أحداث أخرى مضاعفات وفجرت الجبهة الداخلية لعلي. ومنذ ذلك الوقت لم تعد له سلطة فعلية على أتباعه، وآل وضعه إلى الانجراح والأسى والشكوى.

ورغم أن وضعه قد شارف الانهيار الكامل، فقد تمكن الرجل بفضل ارادته الحديدية من إعادة تشكيل قوته عبر جيل جديد من الأشراف، تعلقوا بشخصه وآمنوا بشرعية قضيته. وبفضلهم تمكن من القيام بحركة تعبئة داخل العراق حتى نظم جيشاً يتركب من أكثر من خمسين ألف رجل، توجه به لمنازلة معاوية مرة أخرى. وهذا يعني أنه في لحظة مقتل علي كانت سلطته متماسكة على عكس ما يدّعيه الكثيرون. فعلي تمكن من استعادة موقعه القتالي، ولولا عملية الاغتيال لخاض معركة أخرى لا تقل أهمية عن صفين.

ليس معاوية هو قاتل على، ولا صلة له بما تم. انما ذهب على ضحية الآلية الأيديولوجية للفتنة ـ الانشقاق. جاءته الضربة من الخوارج، وإن كانت حيثيات الاغتيال تجعل منه أقرب إلى العمل الفردي.

هكذا قتل ثـالث خليفة عـلى التوالي. وهـو مـا جعـل بعض العصرانيـين اللاثكيين يثيرون مسألة التعارض القائم بين مثالية مـرحلة لملإسلام الأولى لـدى المسلمـين وبين ظواهر العنف لـدى الأجيـال الإسـلاميـة الأولى. وهـو إشكـال

مطروح بطريقة سيئة. لأن المؤرخ يعلم أن الإسلام قد نظم وهذب العنف العربي، وأخضعه لخدمة الله والدولة والامبراطورية التي كانت في طريقها للتشكل. وتعتبر الإمبريالية الإسلامية أقل فتكا وقتلاً من غيرها. فهي تحمي السكان المدنيين، وتقبل الاستسلام بدون سفك الدماء. وذلك بالرغم من أن مثات الآلاف من الرجال يقيمون في الأمصار ويحملون السلاح، ودون أن تترتب فوضى على ذلك. لم يرو لنا التاريخ عن قادة عسكريين تم قتلهم من قبل رجالهم، أو عمليات نهب واسعة النطاق، حتى الفتنة نفسها سيرها زعاء باسم مبادىء وأفكار ولم تكن مجرد انفجار أهوج. إن فقدان الخليفة لحرس خاص عدمونه دليل على قربه من رجاله ومن الشعب، ووهي ظاهرة نوه بها هيغل عندما ذكر بأنّ امرأةً من العامة في إمكانها أن تخاطب الخليفة كما تخاطب أي شخص من الناس». ولهذا انتهت مسؤولياتهم بقتل مفاجيء وعنيف نظراً لبساطة الدولة ومحدودية السلطة.

في خاتمة الدراسة يعتبر جعيط أن هناك ثلاث شخصيات لعلي بن أبي طالب. على المؤمن، وعلى الأسطورة، وعلى الشخصية التاريخية. وبالتالي لم ينته على بموته. وإنما استمر حاضراً وغاضباً ومقاوماً حتى قوض الدولة الأموية بعد تسعين عاماً من قيامها. تابع ذلك انطلاقاً من الخلفيات والنصوص التي أخضعت للتأويلات (على رأسها حديث الغدير) والتي شكلت الأرضية الدينية والأيديولوجية لنشأة الشيعة.

غما على في الأذهان حتى خارج الإطار الشيعي، وأضفيت على شخصيته ميزات دينية واخلاقية وثقافية، تم تغليبها على الجوانب السياسية. فكأن السياسي يجب أن يبعد ويخلي المكان للديني في حالات السمو والتجلي التاريخي. وهكذا خلفت الفتنة وراءهما ثلاث قوى: اسلام راديكالي وعنيف مثله القراء. واسلام تاريخي ويستند الى الشرعية عمثلاً في علي بن أبي طالب. واسلام سياسي وارستقراطي مشخصاً في معاوية. فالفتنة وان انتهت كنزاع مسلح، فإنها استمرت تفعل فعلها البطيء في الضائر. وهي تختلف عن فتن أحرى كثيرة حصلت في التاريخ الإسلامي الأول، لأنها كانت حالة ولادة مفتوحة على

المستقبل. وإذا كان قيام الإسلام قد شكّل حسب تعبير هيغل «ثورة الشرق» فإن الفتنة الكبرى كانت بمشابة الثورة داخل الشورة، غذت الفعل الإسلامي وكانت حدثاً متميزاً في تاريخ الإسلام.



# المحنة: بعث في جَدليه الدّيني والب ياسي في الإسلام «»

## مراجعة عَبدالله يحيى السريحي

من القضايا المهمة في تأريخ الفكر الإسلامي - التي احتلت مكاناً فسيحاً في المصادر العربية والإسلامية وفي الحياة الثقافية - دعنة خلق القرآن، التي جرت أحداثها ووقائعها بين (٢١٨ هـ ٢٣٤ هـ) في عهود كل من المأمون والمعتصم والواثق، والتي اضطهد بسببها عدد كبير من المحدّثين والقضاة والفقهاء أشهرهم أحمد بن حنبل، وقد شكلت هذه القضية - بحق - عنة بكل المقايس، إذ حصل فيها أكبر وأول خرق دجماعي، في تأريخ الإسلام لحرية الرأي والفكر والمعتقد عثلاً بقيام السلطة السياسية بإجبار الناس على تغيير آرائهم بالقوة. وعما جعل لهذه القضية الصدى الملحمي الكبير هو أن الطرف المتحن - الذي نُسبت إليه هذه البدعة - والمعتزلة، ووالمأمون، يشكل نموذجاً فذاً في تاريخ الإسلام، فالمعتزلة عُرفوا بأنهم مجسدو قيم الحرية، والعقلانية والتنوير، وعُرف المأمون من بين جميع وخلفاء، بني العباس بأنه الذي شرع الأبواب للتفكير العلمي.

والباحث في فكر وتراث المعتزلة يصاب بالحيرة والذهول عندما يقارن فكرهم بما كتبه المؤرخون والباحثون، قدماء ومعاصرين، عن دورهم في محنة خلق القرآن وعلاقتهم بالدولة العباسية، وتكاد هذه الكتابات تجمع على ثلاثة

<sup>(</sup>ع) فهمي جدعان: المحنة: دراسةً في جدلية الديني والسياسي في الإسلام. دار الشروق بعمان . ١٩٨٩.

أمور: أن المعتزلة مثلوا الواجهة العقائدية للدولة العباسية. وأنهم فتلوا المأمون في النذروة والغارب لإقناعه بمعتقدهم في خلق القرآن، وأخذ الناس عليه بالقوة، فباتت الدولة معه ومع خليفته المأمون والواثق دولة للمعتزلة. وأن المتوكل قد رفع المحنة مرتداً على المعتزلة وعلى سياسة أسلافه الثلاثة، رافعاً رايات أهل السنة وإمامهم أحمد بن حنبل.

ومع أن بعض الباحثين المعاصرين قد ردّوا للمعتزلة الكثير من الاعتبار فيها نُسب إليهم من البدع والزيغ والضلال. . . الخ . إلّا أن مسألة «محنة القول بخلق القرآن» ظلت مشوبة بالشك والغموض، حتى عام ١٩٨٩ م عندما رأت النور الدراسة التي قام بها الباحث المعروف الدكتور فهمي جدعان بعنوان:

«المحنة: دراسة في جدلية الديني والسياسي في الإسلام، المذي تصدى لمراجعة المسألة برمتها، وإعادة النظر في دور المعتزلة فيها، وقد عكف المؤلف لإنجاز هذه الدراسة ـ أربع سنوات (من مطلع عام ١٩٨٥ م وحتى مطلع عام ١٩٨٩ م) متنقلاً بين ألمانيا وفرنسا والأردن والكويت باحثاً ومنقباً في مكتباتها بين عشرات الكتب والدراسات التي تناولت تأريخ العصر العباسي الأول، وتراجم رجاله وخاصة من يمت منهم بصلة لمسألة «المحنة» في محاولة منه لإزاحة الستار عن وجهها، وتجربة دلالالتها البعيدة لا في إطارها العقيدي والتأريخي فحسب، وإنما أيضاً في حدود بنية الفكر الديني والسياسي الذي يضرب بجذوره في عصور الإسلام الأولى وتنتشر فروعه في أمصارنا العربية والإسلامية الحديثة والمعاصرة.

وقد توافرت لدى الباحث الدواعي والقناعات الكافية التي أهلته للتصدي لقضية معقدة ومتشعبة كهذه القضية فهو يشير إلى ذلك في المقدمة - قد ربطته عسالة وخلق القرآن، صلة وشيجة تعود إلى منتصف الستينات، إذ كان قد اختارها موضوعاً لرسالته المتممة للدكتوراه(١٠). ولكنه يشير إلى أن ومحنة، خلق

<sup>(</sup>١) عنوان هذه الرسالة:

F. Jadaane, Etude Sur la création de la parole divine selon le Mutazilite Abd Al-Jabbār à travers son ouvrage Al-Mughnī (these complémentaire, Paris, 1968).

القرآن لم تشغل في ذلك أي حيز إذ كان محورها الوجه والكلامي، الخالص للمسألة عند القاضي عبد الجبار بن أحمد، وأن الملاحظات التأريخية التي أبداها في ذلك العمل كان منها تابعاً أميناً للمشهور الذي كان قد استقر من التفسير والفهم. أما اليوم، فقد بدت له الأمور مختلفة كل الاختلاف عن كل ما قيل في هذه المسألة، إذ بات يزعم أن مجموعة من الأخطاء قد وقعت وأن النظر ينبغي أن يُرجع من جديد في دور المعتزلة في (الامتحان) التأريخي الذي شهده المأمون وخلفاؤه الأقربون، وفي دلالة المحنة برمتها. وثانياً، استفاد من صلته والفه بالفكر العربي الإسلامي الكلاسيكي منه والحديث، حيث تبدّدت ثقته بتفسير الأفكار والوقائع تفسيراً مجرداً منزهاً منبت الصلة عن المعطى الشخصي، فقاده ذلك إلى طرائق جديدة في فهم مادة التأريخ والتراث ودرسها، ودفعته إلى رجع النظر في بعض القضايا المركزية ذات الامتداد العميق في حياتنا التأريخية والفكرية، ومنها قضية «عنة خلق القرآن».

يقع الكتاب في (٤٠٣ صفحات) من القطع المتوسط، وقام المؤلف بتقسيمه إلى مقدمة، ومدخل، وخمسة فصول.

حدد المؤلف هدفه من إعادة النظر في وقائع «المحنة» ودلالتها ودور المعتزلة فيها \_ إن كان لهم دور \_ بأمرين اثنين:

الأول: أعلن صراحة أن هدفه الأول تبرئة المعتزلة والنأي بهم نأياً شبه تام عن عملية والامتحان، التي نُسبت إليهم وأن يود الأمور إلى نصابها في هذا الشأن ولحساب التأريخ».

ويعلل ذلك بأن الحقيقة الأساسية قد غابت عن الفهم، وأن دورهم المزعوم، قد بثه في النفوس وأقره في الأذهان هوى إيديولوجي شكله في التأريخ وللتأريخ تيار من تيارات الصراع السياسي في دولة الخلافة الإسلامية، فصور المعتزلة وقد لبسوا ثوب الدولة فبدت الدولة دولتهم، وجعلوا من ثلاثة خلفاء كبار أدوات طيعة تنصر سياستهم وتفرض مذهبهم بالقوة، أما دولة المتوكل،

وفقاً للتشكيل الذي صاغه هذا الهوى الأيديولوجي، فقد أفلتت من أيدي المعتزلة إذ صحا هذا الخليفة والناصر للسنّة، على خطر المعتزلة ولاحق رؤوسهم ونصر خصومهم ورفع المحنة وأعاد للسنّة أعلامها الخفاقة ولإمامها أحمد ابن حنبل وأصحابه الاعتبار والمقام والسؤدد. ولذلك، فإن من شأن إعادة النظر في هذه الرؤية أن يبددها تماماً.

أما هدف الثاني، من إعادة النظر في والمحنة، فهو التوصل إلى صيغة أو طبيعة العلاقة بين الديني والسياسي في الإسلام أو.. وجدلية الديني والسياسي، من خلال النظر في مسألة المحنة لا بما هي قضية كلامية أو اعتقادية خالصة، وإنما هي حالة تبين إبانة جليّة عها يمكن أن تكون عليه صيغة وطبيعة والعلاقة بين السلطة أو الأمر من وجه، وبين الطاعة أو والإجابة، من وجه آخر في دولة هي ودولة الخلافة، التي لا شيء يحول دون اعتبارها أكمل ممثل تاريخي لما وصل إليه والملك، في الإسلام.

تعرض الباحث - في المدخل - إلى نشأة المعتزلة، وناقش الفرضيات التي أوردها مؤرخو ودارسو الفرق الإسلامية، المفسرة لنشأة المعتزلة وأكد أن تعليلاتهم لا تكفي وحدها لتفسير تشكّل الاعتزال، لذلك حاول المؤلف التوصل إلى السبب المقنع لتشكل الاعتزال من خلال دراسة المبادىء التي يقوم عليها الاعتزال والقضايا التي تفرّد بها المعتزلة دون سواهم.

ورأى المؤلف أن المعتزلة يمثلون روحاً جديدة لثقافة جديدة، وأن هاجس والارتكاس، لا هاجس والتأسيس، هو الذي حدّد وجودهم التأريخي، فالمعتزلة لم يحاولوا أن يؤسسوا ابتداءً حركة كلامية تنشد الجدل شغفاً بالجدل كها يحلو لخصومهم أن يقرروا. ومبادئهم الرئيسية جميعاً لا تمثل ابتداءً مذهباً فلسفياً محكاً. فمبادئهم الخمسة يمكن ردّها في حقيقة الأمر إلى مبدئين اثنين رئيسيين هما: العدل والتوحيد. غير أننا حين ننظر في هذين المبدأين يتبين على الفور أنها لا يمثلان مذهباً حقيقياً أو منظومة تصورية لعقيدة كاملة تمثل جميع الأصول التي يقوم عليها التصور الإسلامي. والباحث المدقق يتبين أن مبدأي العدل والتوحيد كليهها قد جاءا، لا من أجل تأسيس منظومة عقيدية شاملة تعبر عن دين

الإسلام ذاته، وإنما ارتكاسة أو ردة فعل لجدال تحكمه علاقة المسلمين بغيرُهم من أتباع الديانات الأخرى. فنظرية المعتزلة في التوحيد الخالص المنزه، تريد أن تبعد عن الإسلام شبهة الشرك التي يمكن أن يوهم بها القول بذات إلهية قديمة تقوم فيها مجموعة من الصفات لا تميز فيها ولا تمايـز. فهي إذن نظريـة تسويغيـة حجاجية لا تأسيسية، أما مبدأ العدل وإثبات الخلق للعبد فقد ألجأ إليه النقد الخارجي، وبخاصة النقد المسيحي الـذي يصلح أن يعــبر عنــه أمثــال يــوحنــا الدمشقى (ت. قبل عام ٧٥٤م)، إذ أخذ على الديانة المحمدية تناقضها المنطقي بإقرارها في الأن نفسه ومن الجهة نفسها بالجبر وبالتكليف الخاضع للجزاء الأخلاقي، فاقتضى ذلك أن يقول القدرية الأواثل ومن بعدهم المعتزلة بمبدأ العدل الإَّلَمي. ومسألة القول بخلق القرآن ـ وهي عنــد المعتزلــة فرع لمبــدأ العدل لا لمبدأ التوحيد - قد جاءت أيضاً لتدفع الإحراج المسيحي في التجسيد الـذي يريـد أن يلجىء المسلمين إلى القـول بألـوهية المسيح، وقد أورد المؤلف النص الذي صاغه يوحنا الدمشقي في كتاب «تأريخ الهرطقات، لإلجاء المسلمين إلى القول بألوهية المسيح (النص ص ٢٢ ـ ٢٣). ومن أجل ذلك فقد كان على المعتزلة التصدي لهذه المقولات والدفاع عن الإسلام بمناظرة مخالفيهم .. من غير المسلمين خاصة \_ في أخطر القضايا وأكثرها دقة وحساسية مثل قضايا الصفات والعدل والتوحيد والتثليث وألوهية المسيح ونبوة محمد وغير ذلك، وانصرفوا إلى تصنيف المؤلفات دفاعاً عن العقيدة، وتثبيتاً لأصولها وقواعدها.

واضطرهم الجدل أحياناً كثيرة إلى «ابتداع» أجوبة وحلول أو مواقف لم تكن تخطر ببالهم ـ ولا ببال المسلمين الأخرين ـ أنها مما يمكن أن يؤدي إليه الجدال والنظر، مثل إثبات خلق الفعل للعباد والقول بخلق القرآن وغير ذلك كثير، كله ألجأ إليه في حقيقة الأمر التحدي والصدام والرهان على صدق دين الإسلام لا عشق الجدال والشغف به كها نُسب إليهم.

وأكد المؤلف ـ في ختام حديثه عن نشأة المعتزلة ـ أنه لـولا وجود المعـتزلة ـ وغيرهم ممن طرق هـذا الباب وأوغـل فيه ـ لأصـاب الإسلام في القرنين الشاني والثالث الهجريين حالـة وتشمّع، ثقـافية نكـدة، قد لا تـدل إلا على عجـزه عن

التجدد والتكيف والتوافق مع الأوضاع التي كان هو طرفاً رئيسياً في إخراجها إلى ساحة الوجود.

وأخيراً، تناول المؤلف في ختام والمدخل، مسألة القول بخلق القرآن وموقف الفرق الإسلامية منها، وأشار إلى أن هذه المسألة قد انعقد ما يشبه الإجماع على أنها مسألة اعتزالية، وجرى المؤرخون والباحثون جرياً عاماً على نسبتها إلى المعتزلة قبل غيرهم حتى لقد عُرف بهم وعرفوا به. والواقع أن المعتزلة ليسوا هم الطرف الأول والأهم بين أطراف الخلاف والشقاق حول مسألة خلق القرآن. وتأكيداً لذلك عرض المؤلف للمواقف المتعددة التي نجمت عن الإجابة عن السؤال: هل القرآن كلام الله غلوق أم غير غلوق؟ وحصرها في ستة مواقف أساسية، اثنان منها طرفان قصيّان رئيسيان مترافعان بإطلاق، وباقيها مواقف متوسطة: أما الطرفان القصيّان المترافعان، فقد قال أصحاب الأول منها: القرآن كلام الله مخلوق، وهو قول جعد بن درهم والجهم من صفوان وكثير من الخوارج والشيعة وبعض المرجئة والمعتزلة جيعاً.

وأما أصحاب الطرف الثاني فقد قالوا: إن القرآن كلام قديم غير مخلوق وهو قول (أصحاب الحديث والسنّة) بإطباق، وذهبوا إلى تكفير من يقول بخلق القرآن، بل وذهبوا إلى أبعد من ذلك فقد كفّروا من يشك في كفر قائله.

والمواقف المتوسطة الأربعة الأساسية:

الأول: قال أصحابه: القرآن كلام الله المقروء صفة قائمة به قديمة والقراءة محدثة مخلوقة، وهو قول الكُلابية.

الثاني: قال أصحابه: القرآن كلام الله: الكلام النفسي منه قديم والعبارة عنه مخلوقة وهو قول الأشاعرة.

الثالث، قال أصحابه: نقف لا نقول القرآن مخلوق ولا نقول غير مخلوق، وهم الواقفة.

الرابع، قال أصحابه: لفظنا بالقرآن مخلوق. وهم اللفظية فمن الثابت أن

القول بخلقه يرجع إلى عهد بعيد عن مبدأ الامتحان الذي شهره المأمون عام ٢١٨ هـ، وأن المسألة من أساسها مسألة جهمية فقد أكّد أكثر المؤرخين أن أول من قال بخلق القرآن في الإسلام، جعد بن درهم (ت ١٢٥ هـ) وتابعه في ذلك الجهم بن صفوان (ت ١٢٨) (كلاهما قتلته الدولة الأموية)، وقد وجدت هذه المقولة أصداء قوية في النصف الأول من القرن الثاني الهجري وخاصة في الأوساط الكوفية، وفي وقت ثانٍ تلقف بشر بن غياث المريسي ـ وهو غير معتزلي ـ هذا القول ودعا له في خلافة الرشيد واقترنت هذه المسألة في مطلع القرن الثالث الهجري باسمهم، وباسم خليفتهم المزعوم «المأمون».

### المعتزلة والخلافة:

خصص المؤلف الفصل الأول من الكتاب للمعتزلة وعلاقتهم بالدولة العباسية للتحقق من طبيعة هذه العلاقة، وتحقيق دعوى القول أنهم كانوا رجال الخلافة العباسية، وتطرق المؤلف في بداية الفصل إلى الصورة التي رسمها المؤرخون والباحثون المعاصرون عن علاقة المعتزلة بالدولة العباسية، فجعلت من الدولة العباسية ومن عهد المأمون خاصة دولة المعتزلة، لذلك فإن المعتزلة من سعوا إلى فرض فكرتهم - في خلق القرآن - بالقوة في فترة قصيرة بدلاً من استخدام أسلوب الإقناع الذي قد يتطلب قروناً، وساعدهم على ذلك أن السلطة كانت بأيديهم منذ المأمون حتى وصول المتوكل إلى السلطة، فانتهى بهم الأمر إلى أن ارتكبوا غلطة فاحشة بإعلانهم المحنة واضطهادهم الأمة واعتبار انقلاب المتوكل ضدهم هزيمة لمذهبهم لاتباعهم سياسة الشدة والمنف ضد غالفيهم، وهذا ما يتعارض مع منهجهم العقلي. أما الدولة العباسية، فقد صورت على أنها اتخذت من الاعتزال مذهباً رسمياً للدولة منذ عهد المأمون الذي أعلن عن تبني الدولة رسمياً للمبدأ الاعتزالي في خلق القرآن وفرض هذا المبدأ على الناس بالقوة وحملهم عليه مرغمين، وعزل من لا يقول بذلك من القضاة وأهين. . الخ.

وآعتبر المؤلف أن هذه الآراء تمثل بشكل أو بآخر الوجه الآخر للفكرة التي أقرها نيبرغ Nyberg وهي: وأن المعتزلة اتصلوا بالعباسيين ليعملوا لهم وليمهدوا

لثورتهم وأنهم عثلون الواجهة الدينية للحركة السياسية العباسية. ويرى المؤلف أن هذه الآراء جميعاً تحتاج إلى مراجعة شاملة، لأن النظر المدقق يسين عن عانبتها للصواب، وإن واقع الأمركان مبايناً كل المباينة لهذه الصورة التي أجمع عليها المؤرخون والباحثون. ولتصحيح هذه المفاهيم المغلوطة، استعرض المؤلف تراجم رجال المعتزلة الذين عاصروا الدولة العباسية، كها قام أيضاً بمراجعة المعطيات التأريخية لهذه الفترة.

ولدحض مقولة من ذهب مذهب نيبرغ: بأن المعتزلة مهدوا للثورة العباسية ومثلوا الواجهة الدينية للدولة العباسية، بدأ المؤلف بعرض تراجم رجال الاعتزال الذين عاصروا مرحلة الشورة العباسية وعهد أوائــل خلفائهــا المنصور والمهدي والرشيد. فرائد الاعتزال: واصل بن عطاء (٨٠ ١٣١ هـ) المؤسس الأول لـ الاعتزال لم يكن ذا نشاط حقيقي مرتبط بـ الدولـة العباسيـة، ومع عـدم رضاه عن الدولة الأموية، إلا أن هواه لم يكن مع العباسيين، بل مع أصدقائه العلويين أمثال زيد بن علي وأولاده وعبـد الله بن الحسن المحض، ويروى عنــه مبايعته لمحمد بن عبد الله بن الحسن وخروجه معه سنة ١٤٥ هـ. أمَّا صاحبــه عمرو بن عبيد (ت ١٤٤ هـ) والرائد الثاني للاعتزال، فلم يكن في حقيقة الأمــر أكثر تعلقاً بالعباسية وحباً لهم من صاحبه. ومع أنه قـــد ربطتــه بالمنصـــور ــ قبل وصوله إلى السلطة \_ صلة صداقة، إلا أنه بعد وصول المنصور إلى السلطة ومــا رآه من جور العباسيين وعمالهم، أنكر عليهم هذا المسلك كما يتبين من عـظاته للمنصور، ورفض مجالسته أو قبول صلاته وعطاياه، كما رفض طلب المنصور إليه بتقديم أتباعه للاستعانة بهم في أعمال الدولة عندما لم يُجب إلى شرطه على المنصور بإبعاد حاشيته وموظفيه المعروف عنهم الفساد والظلم. واعتبر المؤلف أن عمرو بن عبيد يمثل رأس التيار «الاحتجاجي» والمثالي من المعتزلة، وأنــه اعتمد عملي القيام بـوظيفة الأمـر بـالمعـروف والنهي عن المنكـر والـدفـع بــه إلى داثـرة وتعليل المنصور ـ نفسه ـ دالً على ذلك حيث رد على من أبلغـه بخروج عـــرو عليه: «هو لا يسرى أن يخرج عمليٌّ إلا إذا وجد ثلثمائة وبضعة عشر رجلًا مشل

نفسه وذلك لا يكون». أما موقف الخليفة منه، فقد كان يُجلّه ويرهبه ويحرص على استهالته لموقعه ولخطره، وفي الوقت نفسه يتابع حركاته وسكناته. \_ أما بشير الرحال (ت ١٤٥هـ) فقد كان موقفه من العباسيين أكثر تشدداً وإنكاراً من سابقيه، وقد خرج هو وصاحبه مطر الوراق بالمعتزلة مع إبراهيم بن عبد الله ابن الحسن بالبصرة ضد المنصور عام (١٤٥هـ)، وقد قتله المنصور بعد أن عذبه بنفسه، ويرجح المؤلف أن الدافع لخروجه اعتقاده بأن الظروف مواتية لذلك.

وبمن اتصل بالعباسيين من المعتزلة أيام الرشيد:

ثهامة بن أشرس النميري (ت ٢١٣ هـ)، إبراهيم بن أبي يحيى المديني (ت ٢١٠ هـ)، ولم تكن صلاتهم تبين عن مكانة خاصة لهم عند الرشيد، وقد حبس بعضهم لأنه منع الجدل ونهى عنه.

ومن المعتزلة الذين اتصلوا بالمأمون:

- ثيامة بن أشرس النميري (ت ٢١٣ هـ)، كان يحضر مجالس المأمون ومناظراته وبلغ من المأمون منزلة جليلة لدرجة أنه عرض عليه الوزارة ولكن ثهامة اعتذر عن ذلك. ويرى المؤلف أن هذه العلاقة لا تحمل أية دلالة مذهبية ألبتة، ولا تعني إلا شيئاً واحداً هو أن ثيامة كان مجالساً ومناظراً ومسامراً ومستخدماً في بلاط المأمون. كها كان المأمون يفعل ذلك مع الكثيرين غيره عمن يرتبطون بتيارات أخرى، لحرصه على أن يكون لجميع الفرق تمثيل حقيقي يمجلسه، ما دامت هذه الفرق تتحدى سلطان الخلافة. ويستبعد المؤلف أن يكون لثهامة أي دور أو تأثير حقيقي على المأمون في تبنيه للقول بخلق القرآن فضلاً عن حمل الناس عليه، وكانت وفاة ثيامة سنة (٢١٣ هـ) أي قبل إعلان المحنة بخمس سنوات.

- أبو هذيل العلاف (١٣٥ ـ ٢٣٥ هـ)، يُعتبر أحد أكبر شيوخ الاعتزال الذين اتصلوا بالمأمون وعُرف عنه أنه من أكبر المناظرين المسلمين الأواثل على الإطلاق، وكانت لـه مناظرات مع غير المسلمين، فضلًا عن المخالفين من

المسلمين، وقد تعمقت صلته بالمأمون حتى أصبح أحد أعمدة المناظرة في علسه، كما كان يقبل صلات المأمون التي بلغت ستين ألف درهم في السنة ويفرقها على أصحابه، وخلص المؤلف إلى أن علاقة وصلة العلاف بالمأمون نبعت من اعتداله ونظرته العملية والواقعية (وضعه المؤلف ضمن التيار الواقعي العملي في المعتزلة). وأنه ليس ثمة إطلاقاً ما يدل على أن العلاف وأصحابه قد ذهبوا في علاقتهم بالمأمون إلى أكثر من الدور الجدلي «الكلامي» وبخاصة مناظرتهم لغير المسلمين، أما المأمون فكان في تأليفه قلب العلاف وأصحابه وما بذل لهم من صلات نابعاً من ظروف موضوعية تصب في مصلحة الدولة العباسية.

- إسراهيم بن سيار النظام (ت ٢٣١ هـ)؛ اتصل بالمأمون شاباً. ويرى المؤلف أن المأمون لم يجعل له منزلة خاصة في مجلسه، كما أشار المؤلف إلى أنه لم يعثر على أي أثر يبين أن النظام قد قام بأي دور سياسي صريح لصالح السلطان أو لغير صالحه.

- ومن المعاصرين للمأمون: عبد السرحمن بن كيسان الأصم (ت ٢٠١/٢٠٠ هـ)، ولكن من الثابت أنه لم يتصل بالمأمون.

وممن اتصل بالمأمون من المعتزلة: هشام بن عمرو الفوطي (ت ٢١٨ هـ)، وأبو موسى المردار (ت ٢٢٦ هـ)، ولكن لم تكن صلاتها بالمأمون وثيقة.

واهتم المؤلف \_ بشكــل خـاص \_ بشــلاث من الشخصيــات التي اتصلت بالمأمون وكانت لها صلة بالمحنة \_ وبالمعتزلة \_ بشكل أو بآخر:

- الشخصية الأولى: «عمرو بن بحر الجاحظ» (ت ٢٥٥ هـ)، ويعتبر تلميذاً للنظام، ولكنه كان من أهل الأدب لا من أهل الجدل، وتعمقت صلته بالمأمون، لاهتهام المأمون بكتبه وخاصة ما يتعلق منها بالإمامة، لأن الجاحظ كان أحد المنافحين الأشداء عن النظام العباسي في وجه خصومه من مختلف التيارات، وشجب كل أشكال الدعوة لبني أمية، وأيد المأمون في لعنه معاوية. وفي وقت لاحق كان الجاحظ أحد المؤيدين بقلمهم للعباسيين في محنة خلق

القرآن. ويرجح المؤلف أن الجاحظ في كل مواقف هذه لم ينطلق من مذهب المعتزلة وإنما من منطلق التأييد للدولة العباسية، وبمنفعته الشخصية منها. أما موقف المأمون منه، فبها أنه رجل دولة أولاً وآخراً، فقد حرص على شد أنصار دولته فكان يرعاهم ويدنيهم ويغدق عليهم، وكان الجاحظ واحداً منهم.

- وكانت الشخصية الثانية: «بشر بن غياث المريسي» (ت ٢١٨ هـ)، وقد أولاه المؤلف اهتهاماً خاصاً بسبب علاقته الخاصة بالمأمون وبسبب ما يمكن أن يكون له من دور في قول المأمون بخلق القرآن وإعلان الامتحان، ولم يجد المؤلف في المصادر التي تناولها بالنظر أي ذكر لانتساب المريسي إلى المعتزلة، سوى فؤاد سزكين الذي ينسبه إلى «المعتزلة القائلين بالإرجاء».

أما عبد القاهر البغدادي فيضعه على رأس مرجئة بغداد، وإليه تنسب والمريسية، من المرجئة، ويشير (البغدادي) إلا أن بشراً وافق المعتزلة بخلق القرآن وأكفرهم في خلق الأفعال، وتنسبه المصادر السنية إلى والتجهم، وكذلك أجمعت المصادر التي ترجمت له مثل الخطيب البغدادي، والذهبي، والإمام الدارمي على أنه وجهمي، وهذا شاهد صريح على أنه لم يكن من المعتزلة، وأشار المؤلف إلى أن بشراً جهر برأيه في خلق القرآن أيام الرشيد فتوعده بالقتل، فاضطره ذلك إلى التواري حتى وفاة الرشيد، ثم ظهر وعاد للترويج للقول بخلق القرآن أيام إبراهيم بن المهدي عام (٢٠١هم)، فلاحقه في ذلك.

وأول صلة له بالمامون كانت عام (٢٠٥ هـ)، وذكر الطبري في وقائع هذه السنة أن بشراً ألف كتاباً في الدفاع عن وخلق القرآن، عنوانه وكتاب الكهال في الشرح والبيان بخلق القرآن رداً على أهل الكفر والضلال، ويدَّعي بشر فيه أن المامون قد وافقه على القول بخلق القرآن. وتوصل المؤلف إلى أن أفكار بشر في مسألة خلق القرآن كان لها حضور بين في مجلس المامون، ولا يستبعد أن يكون المامون قد استفاد أو استقى \_ نظرياً \_ بعض العناصر الكلامية التي تعزز عقيدته في القرآن المخلوق وهذا ما يفسر أن بشراً، لا أي أحد غيره، كان هدف الإدانة الحنيلية.

- أما الشخصية الثالثة - التي توسع المؤلف في بحثها - فكانت شخصية وأحمد بن أبي دُوَّاد» (١٦٠ هـ - ٢٤٠ هـ)، الذي انعقد إجماع المؤرخين على انتسابه للمعتزلة وعلى أنه كان المحرض الرئيسي للامتحان، ويذكر المؤلف أن بداية اتصاله بالمأمون كانت عام (٢٠٤ هـ) عن طريق يحيى بن أكثم (قاضي قضاة المأمون) الذي قدَّمه للمأمون ليكون من جُالسيه وسُبًاره، ويجزم المؤلف أن أدواره في حياة المأمون لم تتعد «دور جليس من جلسائه الذين يشاركونه ضروب الحديث والجدل والأسهار». ونفى - المؤلف - أن يكون لابن أبي دوًاد أو لأي من المعتزلة أي دور أو تأثير في المحنة التي أعلنها المأمون، وإن تبني المأمون لهذه العقيدة كان اختياراً حراً منه يعبر في حقيقة الأمر عن «قرار سياسي»، وينبغي رد أي قول يقول بغير ذلك جملة وتفصيلاً. أما دور ابن أبي دوًاد في المحنة فقد أتي بعد وفاة المأمون عندما ولاه المعتصم منصب قاضي القضاة - بناءً على تنزكية المأمون له في وصيته للمعتصم، واستمر في منصبه هذا طيلة فترة المعتصم، ومن بعده الواثق. ومن موقعه في هذا المنصب باشر بنفسه التحقيق أو «الامتحان» مع الرافضين للقول بخلق القرآن.

وآستعرض المؤلف بعد ذلك أقوال المؤرخين - غير المدققين - وكذلك الدعاوى الحنبلية التي تناولت علاقته بالمعتصم والواثق والتي ذهبت إلى أن ابن دؤاد قد وحث المعتصم على الامتحان وحمل الواثق على والتشدد في المحنة ووقوى عزمه على ذلك ، كها استطاعت الدعاوى الحنبلية النشطة أن تقدمه في صورة والجزار العنيد الذي يتحمل جريرة المحنة برمتها ، ويحمل وزر الكفر بذلك ، ولكن المؤلف يقرر أن الحقيقة مباينة لذلك تمام المباينة ، وأن المعطيات التاريخية لا تقرر ذلك ، فدوره في المحنة ينبغي أن يفسر في ضوء وظيفته والرسمية الا بالرد إلى مذهبه أو هواه إن كان له مثل هذا المذهب أو الهوى . واختيار القضاة لمختلف الأقاليم ، وتقديم أسهائهم إلى الخليفة ليتولى تقليدهم واختيار القضاة لمختلف الأقاليم ، وتقديم أسهائهم إلى الخليفة ليتولى تقليدهم والعضاء أو عزل من يرى عزله ، والنظر في محاكمة كل من يعبث بالأمن والنظام أو يدبر المؤامرات والفتنة أياً كان منصبه في الدولة أو من الرعية ، ومحاكمة كل

من ينسب إليه شبهة الزندقة أو يُعرف عنه شيء من عظائم الأمور في الدين أو القول أو الاعتقاد أو الفعل. . . ». ومعنى ذلك أن أي قاض قد وأقعده الخليفة لهذا المنصب لا بد له من ممارسة هذا الدور سواء أكان معتزلياً ، أم لم يكن ، والخليفة المعتصم نفسه ومن قبله المأمون لم يكن معتزلياً وإنما الأمر سياسي ذو إهاب شرعي يناط أمر إنفاذه ـ وفقاً للأحكام السلطانية ـ بقاضي القضاة لا بسواه.

وتابع المؤلف بعد ذلك عرضه للشخصيات المعتزلية التي كانت على صلة بالدولة العباسية في عهدي المعتصم والواثق:

ففي عهد المعتصم (من ٢١٨ هـ - ٢٢٧ هـ)، لم يُعرف عن أحد من المعتزلة أنه خدم المعتصم أو اتصل به ما عدا «أبي جعفر محمد بن عبد الله الإسكافي» (ت ٢٤٠ هـ)، ولكنه لم يتضح له أي دور في المحنة ولا في استمرارها.

أما في عهد الواثق (١٩٦ هـ - ٢٣٢ هـ)، والذي تولى بعد أبيه المعتصم مقاليد الحكم خلال الفترة من (٢٢٧ هـ - ٢٣٣ هـ)، فأشهر من اتصل به من المعتزلة الجعفران، (جعفر بن حرب، جعفر بن مبشر).

- أما جعفر بن حرب (ت ٢٣٦ هـ)، الذي وصف بأنه أوحد أهل زمانه بالعلم والطهارة والزهد، فقد صنف المؤلف ضمن والتيار الاحتجاجي المثالي، من المعتزلة. ومن مواقفه المشهورة، امتناعه عن الصلاة خلف الواثق، وهذا يدل على اقتناعه بفجور الواثق، لأن أكثرية المعتزلة تقول وبعدم جواز صلاة الجمعة والجهاعة خلف الإمام الفاجر ومن فعل ذلك فعليه الإعادة». واعتزل بعد هذا الموقف مجالس السلطان بالرغم من أن حضوره مثل هذه المجالس لم يكن باقتناعه. كما عبر عن ذلك في رده على ابن أبي دؤاد - الذي أنكر عليه تنجيه عن الصلاة خلف الواثق - وما أريد الحضور لولا أنك تحملني على ذلك».

ـ وأما جعفر بن مبشر (ت ٢٣٤ هـ)، فقد كان مشل صاحبـه زاهداً ورعــاً

عفيفاً، وبالرغم من أنه قد أضرّت به الحاجة إلا أنه كان دائم الرفض لعطايا السلاطين لشبهته في السلطة التي كان يرى بسببها أن الدار «دار فسق».

وعن تعاون مع الواثق وخدم معه: وأبو يعقوب يوسف بن عبد الله الشخام، (ت ٢٣٢ هـ)، ولكن خدمته هذه لا تتعدى أمر والنظارة، على بعض أصحاب الدواوين، لأن الواثق أمر أن يُجعل مع أصحاب الدواوين رجال من المعتزلة من أهل الدين والطهارة لإنصاف المتظلمين من أهل الخراج، فاختار القاضي ابن أبي دؤاد الشحام، وجعله ناظراً على الفضل بن مروان فقمعه وقبض يده عن الانبساط في الظلم. وجعل المؤلف مع هذا التيار والمتعاون، الذي خدم مع السلطان وأبا يعلى محمد بن شداد بن عيسى المسمعي المعروف بزرقان، (ت ٢٧٨ هـ).

ولخص المؤلف علاقة المعتزلة بالواثق وموقفهم من خلافته: قد اتخذت صورتين: المقاطعة والاعتزال والنظر إليه نظر «الشبهة» أو المشاركة في مجالسه ومناظراته إلى جانب غيرهم من أصحاب الفرق والمذاهب الأخرى.

وباستثناء حالة ابن أبي دؤاد، فإن الذي ينبغي أن يتقرر هو أن المعتزلة لم يؤدوا أي دور بارز في عهد الواثق، ومن العسف بمكان أن يقال إنهم كانوا وراء استمرار المحنة معه أو قاموا بدور نشط في ظله.

وفي ختام هذا الفصل أورد المؤلف النتائج التي انتهى إليها عن علاقة المعتزلة بالعباسيين منذ المنصور وحتى الواثق، وهي أن الصورة مباينة تماماً للصورة المشهورة أو الذائعة الصيت، فلم يكن أي من هؤلاء الخلفاء معتزلياً في أيسة صور من الصور أو تحت أي ظرف من الظروف، وكانت بجالسهم ومناظراتهم مفتوحة لجميع أهل الملل والفرق والنحل، وكان بعض المعتزلة عن يرتاد هذه المجالس ويشارك فيها. أما عن عنة خلق القرآن فليس هناك ما يثبت أن المعتزلة عسواء أكانوا وتقوية أم وعملية يكانوا وراء هذه المحنة أو أنهم قادوا حملات والتفتيش المتعلقة بها. والحقيقة أن المحنة كانت قراراً شخصياً من جانب المأمون والتزاماً وأخلاقياً عن جانب خلفية المعتصم والواثق.

## وقائع المحنة

أبرز المؤلف في الفصل الثاني وقائع المحنة ولاحق أحداث هذه الوقائـع من مبدأ المحنة مع الخليفة المأمون إلى منتهاها في خلافة المتوكل.

يؤكد المؤلف في البداية أن المأمون لم يظهـر القول عــلانية بخلق القــرآن إلا عام ٢١٢ هـ، ولكنه كان قد حاول إظهار هذا القول قبل عام ٢٠٦ هـ في حياة المحدث الجليل «ينزيد بن هارون السلمي» (١١٨ هـ ـ ٢٠٦ هـ)، فلما عرف المأمون معارضة يزيد بن هارون أحجم عن إعلان هذه المقولة لخشيته من يـزيد وقوة شخصيته ومكانته في الناس، إذ كان يحضر مجالسه كما يورد المؤلف (٨٠ الف مستمع). وعندما أظهر المأمون القول بخلق القرآن سنة ٢١٢ هـ، لم يذهب أبعد من ذلك، وصرف همه إلى قمع المعارضة الداخلية، ومحاربة الروم وزيارة مصر والشام، فوطد بذلك ملكه من أخطار المتمردين في الداخل وبقيامه بحرب الروم وتحصين الثغور أمِنَ من الخطر الخارجي، فقام بإشهار «الامتحان» ليحافظ على وحدة الجماعة والملك، فكان الامتحان أداته لـرأب الصدع الـذي تبين له أن والطاعة اليست خالصة له في هذا الملك، فقام في شهر ربيع الأول عام ٢١٨ هـ وهو بالرقة ، بتوجيه رسالة إلى نائبه ببغداد إسحاق بن إبراهيم ضمَّنها وجهة نظره حول مسألة خلق القرآن وأمره فيها بامتحان الناس (في هــذه المسألة) مبتدئاً بالقضاة، وطلب إبلاغ هؤلاء القضاة أن بقاءهم في مناصبهم مرهون بقبولهم للقول بخلق القرآن، فإذا استجابوا يجب إشهار موافقتهم، والزم هؤلاء القضاة بعدم قبول شهادة أي شاهد يتقدم إلى محاكمهم بالشهادة، إلا بعد امتحانه بخلق القرآن، فإن أجاب وإلا رفضت شهادته، (نص الرسالة ص ١٢٠ \_ ١٢٢). وأمره أيضاً بإشخاص ستة أشخاص إلى الرقة ليمتحنهم المامون بنفسه، فأشخصوا إليه، فأجابوا جميعاً ولكن المامون لم يكتف بإجابتهم المباشرة وإنما أشخصهم إلى مدينة السلام ليشهر الحاكم أمرهم علانية أمام الفقهاء والمشايخ وأهل الحديث، وعلل المؤلف طلب المأمون هذا، لتكون إجابتهم وإقرارهم بمثابة انصياع للسلطة وانقياد تام لها من ناحية، وبمثابة سقوط

أخلاقي واجتهاعي وعقيدي عند العامة من ناحية ثانية. وتلى ذلك بامتحان قـوّاد الأقاليم ليعزز عمله هذا بتأييدهم فأجابوا لما طلب منهم.

ثم عقب المأمون على رسالته الأولى برسالة ثـانية ليؤكـد له ضرورة وأهميــة متابعته للامتحان، فوسِّع النائب من دائرة الامتحان بعد هـذه الرسالة لتشمـل بالإضافة إلى القضاة جماعة من المحدثين والفقهاء، ذكر المؤلف أسماء ثمانية وعشرين شخصاً (ص ١٢٤ ـ ١٢٥) وعرض عليهم إسحاق رسالـة المأمـون وسأل كل واحد منهم عن رأيه في القرآن، فتباينت إجابتهم، فدوّن إسحاق هذه الإجابات وبعث بها إلى المأمون، وجاء ردّ المأمون عليها بعد تسعة أيام، أمر فيه نائبه صراحة بإيقاف المحدثين والفقهاء الذين لم يجيبوا بخلق القرآن عن الحديث والفتيا في السِّر والعلانية، ثم رد على إجابة كل من كانت إجمابتهم غير حماسمة واستخدم في ذلك أسلوب التشهير بهم وفضح سلوكهم الشخصي ومواقفهم وأخطائهم السابقة، وطلب من نائبه إعادة امتحانهم، ومن لم يرجع عن «شركه» منهم ويقول بخلق القرآن ينقل إلى عسكر المأمون مقيـداً ليمتحنهم بنفسه، فـإن أجابوا وإلا حملهم على السيف، فلما أعاد إسحـاق القول عليهم أجـابوا جميعهم إلا أربعة نفر، فأمر بهم إسحاق فشدوا في الحديد وأعاد عليهم الامتحان في اليومين التاليين فتراجع اثنان، وأصر الاثنان الباقيان وهما أحمد بن حنبــل ومحمد بن نوح، فشدًا في الحديد وأرسلا إلى المأمون بطرسوس. وكتب إلى المأمون بإجابات بقية القوم، ولكنهم لم يمكثوا إلا أياماً حتى ورد كتاب من المأمون بضرورة حملهم جميعاً إليه، لاعتقاده أن إجابتهم ليست خالصة بـل «تقية» لأن «بشر بن الوليد، استشهد بالآية ﴿إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان)، وذكر المأمون أن التأويل الصحيح للآية ينطبق على من كان معتقد الإيمان، أما من كان معتقد الشرك مظهر الإيمان فليست هذه له فأشخصوا جميعاً إلى طـرسوس، ولكن المأمون لم تتح له فرصة امتحانهم بنفسه إذ وافته المنية وهؤلاء لا يزالون في طريقهم إليه.

وامتدت المحنة \_ في عهد المأمون \_ لتشمل الشام ومصر، فنقل من دمشق إلى الرقاقة: وأبو مسهر الدمشقي، (١٤٠ هـ - ٢١٨ هـ) فامتحنه المأمون بنفسه

فامتنع، فأمر بضرب عنقه فلما رأى السيف أقرَّ بخلق القرآن، ولكن المأمون لم يقبل منه ذلك بحجة أن إقراره جاء خوفاً من القتل فأمر بنقله إلى بغداد وحبسه حتى يموت فلم يلبث في الحبس إلا يسيراً حتى مات في بغداد في شهر رجب سنة ٢١٨ هـ.

ومن مصر نقل إلى بغداد للامتحان: نعيم بن حماد (ت ٢٢٩ هـ) ويوسف ابن يحيى البويطي (ت ٢٣٢ هـ) ـ وجمع كثير سواهما ـ نقلوا إلى بغداد مقيدين، فامتنع الاثنان عن الإجابة، فحبسا إلى أن وافاهما الأجل.

ويتنابع المؤلف وقبائع الامتحبان في عهد المعتصم، البذي أوصاه المنامسون بمتابعة ما بدأه في شأن والمحنة». فكان لزاماً عليه أن يحمل على عاتقه تنفيذ الوصية، فواصل مسيرة «المحنة»، وكتب إلى البلاد بذلك وأمر المعلمين بتعليمها للصبيان، وعمن امتحنهم المعتصم، أحمد بن حنبل، وعملي ابن الممديني (ت ٢٣٤ هـ). ونعيم بن حماد، والبويطي وغيرهم ممن بقوا على رأيهم. وكانت وقائع محنة أحمد ابن حنبل من أشهرها، وقد أوسع لها المؤلف حيزاً كبيراً من صفحات هذا الفصل والفصل الذي يليه، واستعرض فيها المصادر الكثيرة التي روت حادثة محنة ابن حنبل لمحاولة التوصل إلى حقيقة ما جرى له، لأن بعض المصادر بالغت في تهويلها وساقتها بطريقة درامية مثيرة، وخماصة مما يتعلق بتعذيبه وضربه بالسياط، وأيضاً بمدة حبسه. وترجح لدى المؤلف أن مدة حيسه أقبل من سنة ونصف أي (ما بين شهر ربيع الأول ٢١٨ هـ إلى آخر شهر رمضان سنة ٢١٩ هـ) وضرب بالسياط أربعة وثلاثين سوطاً. واستنتج المؤلف من ذلك أن محنة أحمد لم تكن جسيمه وأن ما جرى لـه لا يتناسب إطلاقاً مـع الضجة التي أثارتها ووسائـل الاتصال والبث، الحنبلية، كما أنها لا تقـارن بمُحنة غيره ممن امتحنوا وانتهى بهم الامتحان إلى «الموت» إما في الحبس أو بالسيف. وبعد إطلاق سراح أحمد بن حنبل لزم بيته فيها يشبه الإقامة الجبرية.

ثم واصل المؤلف عرضه لوقائع المحنة بعد وفاة المعتصم عام ٢٢٧ هـ الذي خلفه في الحكم ابنه الواثق، ويرى المؤلف أن الواثق صعد المحنة إلى أعلى درجاتها، ومن أهم وقائع المحنة في عهده:

1 ـ إرساله الكتب إلى ولاته بالبصرة ومصر بامتحان الناس أجمع، فلم يبق أحد من فقيه ولا مؤذن ولا معلم إلا أخذ بالمحنة، فهرب كثير من الناس وملئت السجون بالكثير عن أنكروا المحنة، وقد اشتدت وقائع الامتحان في بغداد ومصر وغيرها. ففي بغداد أقدم القضاة الذين تصدوا للمحنة إلى التفريق بين الرجال الرافضين للإجابة وبين زوجاتهم وعمن فرق بينه وبين زوجته، فضل الأنماطي وابن أبي صالح والمحدث محمد بن معاوية الأنماطي.

٢ ـ امتد الامتحان إلى الثغور حيث أمر الواثق بامتحانهم، فقالوا بخلق القرآن جميعاً ما عدا أربعة نفر أمر الواثق بضرب أعناقهم. وفي عهده كان الفداء بين أسرى المسلمين والروم، وكان عدد الأسرى المسلمين ٣٥٠٠ رجل وامرأة وصبي، وقد أمر الواثق البعثة التي أرسلها لهذا الغرض بامتحان الأسرى ومفاداة من يقول بخلق القرآن ومن أبى ترك في أيدي الروم، ولم يكن الأسير يُسأل عن القرآن فحسب، بل عن القرآن والرؤية.

٣ ـ وكانت ثالثة أخطر الوقائع في عهد الواثق قتله أحمد بن نصر الخنزاعي بنفسه لأنه أبي القول بخلق القرآن، وقد توسع المؤلف في عرض وقائع محنة أحمد بن نصر الخزاعي لما لها من دلالة على البواعث السياسية لا الدينية، واعتبرها أعظم من محنة أحمد بن حنبل.

#### نهاية المحنة:

نقل المؤلف عن بعض الروايات قولها إن الواثق كان قد تراجع عن القول بخلق القرآن وتوقف عن امتحان الناس فيه في أواخر أيامه، ونقل المؤلف حكايتين طريفتين أوردهما المؤرخون كانتا من أسباب توقفه (انظر ص ٢٠١، ص ١٧٤). أما رفع المحنة بالكلية فقد تم على يد المتوكل سنة ٢٣٤ هـ، حيث نهى الناس عن الجدال وأمرهم بالتقليد.

## الدواعي والرجال

وفي الفصل الثالث بحث المؤلف عن الدواعي المعلنة لإشهار المحنة وبيان هويات رجالها طلباً لإماطة اللثام عن الـوجه الحقيقي للصراع، وإبـطال التفسير

والمسوغات التي قدّمها مؤرخو الفكر الإسلامي، الذين ردوا المحنة إلى مبدأين مركزيين ظناً منها أنها الأصل في الامتحان:

ـ المبدأ الأول أو الدعوى الأولى: الدفاع عن التوحيد ورد الشبهة.

- المبدأ الثاني أو الدعوى الثانية: درء خطر الوقوع في شرك نظرية والكلمة المسيحية. ويسرى المؤلف أنها لم يكونا إلا مسوغين كان القصد منها تعزيز دعوى القول بخلق القرآن لا تأسيس هذه الدعوى.

وفي سعي المؤلف للوصول إلى تحديد هويات رجال المحنة قام باستقصاء حالة أشهر الذين تعرضوا للمحنة والتعريف بهم، لا على سبيل السيرة والترجمة الذاتية، وإنما لبيان والحوية، الشخصية للواحد منهم وبالتالي لمجموعهم إن أمكن ذلك، فقدَّم عرضاً مفصلاً عن سيرة أكثر من ثلاثين شخصية، محاولاً إبراز المدافع الحقيقي وراء امتحان كل منهم، فعشلاً تقف الدوافع السياسية وراء امتحان كل من، بشر بن الوليد الكندي (ت ٢٣٨ هـ)، إبراهيم بن المهدي امتحان كل من، أبو مسهر الدمشقي (ت ٢١٨ هـ)، أحمد بن نصر الخزاعي (ت ٢١٨ هـ)، أبو مسهر الدمشقي (ت ٢١٨ هـ)، أحمد بن نصر الخزاعي الخزاعي (ت ٢١٨ هـ)، واستنج المؤلف من تناوله لـ وهويات؛ الممتحنين، الخزاعي (ت ٢٢٨ هـ)، واستنج المؤلف من تناوله لـ وهويات؛ الممتحنين، أنهم كانوا قضاة وفقهاء وحكاماً ومحدثين ينتمون لا إلى تيار وأصحاب الحديث؛ فحسب، وإنما أيضاً إلى تيارات أخرى من بينها وتيار الرأي؛. وهناك أفراد ليسوا من رجال الحديث والفقه والقضاء، وإنما هم وخصوم سياسيون؛ فحسب، ولكن من المؤكد أن الغالبية الساحقة منهم تنتسب إلى تيار وأصحاب الحديث، فحسب، ولكن من المؤكد أن الغالبية الساحقة منهم تنتسب إلى تيار وأصحاب الحديث، فحسب، ولكن من المؤكد أن الغالبية الساحقة منهم تنتسب إلى تيار وأصحاب الحديث، فلم ـ كان ذلك؟

هذا التساؤل أجاب عليه المؤلف في الفصل الأخير من الكتاب.

وفي النصف الثاني من هذا الفصل حلَّل المؤلف شخصية المأمون باعتباره الممتحن الأول، وإن الممتحنين الذين جاءوا بعده لم يكونوا فاعلين حقيقيين في العملية بقدر ما كانوا وقطعاً، من الآلة الكبيرة التي انطلقت حركتها مع الصانع

الأول: المأمون، وكانت خلاصة ما تـوصل إليـه من تحليل شخصيـة المأمـون العناصر التالية:

أولاً: لا سبيل إلى الشك في أن الشخصية الأساسية للمأمون قد تقومت بعناصر مرجعية أولية أساسها ثقافة علمية وتربية دينية صريحة، ثم انضافت إليها عناصر ثانية أساسها الخبرة العملية.

ثانياً: كان المأمون «فوق» كل المذاهب والفرق والنحل، فـلا هو ينتمي إلى الاعتزال ولا إلى التشيّع ولا إلى أصحاب الحديث والفقه، ولا إلى الفلاسفة أو غيرهم.

ثالثاً: كان المامون ملكاً متفرد السلطة استحواذياً كُلَّانياً.

رابعاً: الرأي والعقل والتجربة والحكمة هي، إلى جانب الدين والتقـوى، أساس الملك عند المأمون.

خامساً: في ملحمة المأمون يتقابل نظام الخلافة ونظام الملك وتتعين العلاقة بينها على نحو حاسم لأول مرة في الإسلام.

سادساً: في عقل المآسون السياسي وفي خطابه والمعلن، اقترنت النظرية الدينية والمبادى، التقوية والأخلاقية بالسياسة الدنيوية الاقتصادية والمآلية والقضائية والإدارية. . . الخ، لكن السمة العملية والواقعية هي التي طبعت روح مشروعه في الملك.

سابعاً: حـرص المأمـون على أن يجعـل سياسـة الأمر بـالمعروف والنهي عن المنكر أمراً من أمور الدولة، لا من أمور الرعية.

ثامناً: تنتسب القضايا الكبرى التي أثارها المأمون ورأسها قضية القول بخلق القرآن إلى تصور المأمون لما يمكن أن يسميه المؤلف بمنطق الملك وأولية السياسي على الديني، وفلسفة الصراع هي الأصل لا مجرد الانصياع لمفهوم عقيدي خالص كمفهوم التوحيد أو غيره.

## تسويات لحساب التاريخ

طرح المؤلف في الفصل الرابع النتائج التي توصل إليها من بحثه في الفصول الثلاثة السابقة، وجعل من هذه النتائج بمثابة «تسويات» لحساب التاريخ، فها هي التسويات التي قام بها المؤلف؟

التسوية الأولى: عن عـلاقة المعـتزلة بـالعباسيـين، ونسبـة العبـاسيـين إلى الاعتزال.

أكد المؤلف أنه لا وهم يعدل وهم القول أن المعتزلة كانوا رجال بني العباس المخلصين، وأعظم منه إيغالاً في الوهم أن يكون بنو العباس رجالاً للاعتزال في أي صورة من الصور. وللتدليل على صحة هذه النتيجة عرض المؤلف لصور الخلاف الشاسع بين الفريقين في النواحي العقائدية والفكرية والعملية:

- ففي الجانب العقائدي كان المعتزلة من أهل العدل والقدر والاختياره، بينها الخلافة العباسية كانت من أهل والجبر، الذين يحتجون لأفعالهم بمشيئة الله وإرادته، فلا سبيل لأصحاب هذا الوجه العقيدي للاتفاق مع أصحاب ذلك الوجه.
- كذلك فيها يتعلق بأصل «المنزلة بين المنزلتين» لم يكن من المعقول أن يأخذ به الخلفاء العباسيون وعقيدتهم هي «الإرجاء» كما يقول المأمون: «الإرجاء دين الملوك».
- أما فيها يتعلق «بالإمامة» فإن التيار «الاحتجاجي» في الاعتزال الذي يرى واجب الإمامة على الأمة ـ يرى أن طريقها هو «العقد والاختيار»، بينها يرى العباسيون أن طريقها هو «الإرث». وكان لهذا الخلاف النظري أثره الحقيقي في الموقف العملي للتيار «الاحتجاجي» في الاعتزال الذي يرى «الخروج» على الإمام المظالم.
- أما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الأصل الخامس للمعتزلة، فقد نهى

المأمون نفسه عن أن يتولى أمره والأفراد، وجعله أمراً خاصاً بالدولة، فكـل ذلك شاهد على بُعد الخلافة العباسية عن الاعتزال.

- ثم إن المعتزلة الأوائل قد واجهوا الخلافة العباسية منذ مبدئها بالخروج بالسيف مع العلويين ضد المنصور.

أما عن علاقة المعتزلة بالعباسيين فقد قسم المؤلف المعتزلة إلى تيارين رئيسيين: التيار المثالي أو «التقوي الاحتجاجي» والتيار العملي أو «الواقعي».

ويضم التيار الأول عمرو بن عبيد وبشير الرحال وبشر بن المعتمر وجعفر ابن حرب وجعفر بن مبشر . . المخ ، وهؤلاء رفضوا التعاون مع العباسيين وامتنعوا عن تولي الأعال للسلطان أو حتى قبول جوائزه لما تحمله من الشبهة ، أما التيار الثاني والواقعي وهو الذي تعامل مع السلطة أو خدم معها فيقسمه المؤلف إلى فريقين: الفريق والفاضل الذي وصف أصحابه بالطهارة والنزاهة والإخلاص، كان تعاملهم مع الدولة من باب التسليم بالأمر الواقع على علاته ، والعمل من أجل أن يكون على أفضل صورة ممكنة ، وقد خدموا الخلافة في الدواوين لما عُرف عنهم من تعلقهم بالأمر بالمعروف والنبي عن المنكر، والمشال البارز لحالة هؤلاء أبو يعقوب الشحام ، أما الفريق الثاني من والتيار الواقعي البارز لحالة هؤلاء أبو يعقوب الشحام ، أما الفريق الثاني من والتيار الواقعي الأشرس، والعلاف والنظام والجاحظ، وعلَّل المؤلف تعامل هذا الفريق مع السلطة إما بأنه غلبت عليهم ذاتياً النزعة العقلية المجردة الخالصة ، أو استجابوا موضوعياً لأحوال الأمر الواقع ، وكانوا بكل بساطة فريسة سهلة للانتهارية والنفاق السياسي .

كها أرجع المؤلف سبب تعامل «الواقعيين» بشقيهم مع الخلافة والسلطان؛ بأنهم رأوا أن الخلافة هي الواقع الوحيد الممكن عملياً آنـذاك وهي بغضّ النظر عن طريقة تحقيقها ضرورية لحفظ الشرائع ودوام وجود الجهاعة ووحـدتها، فـلا مفر من قبولها والرضى بها وخدمتها خدمة للإسلام نفسه، ولم يكن فعـل أحمد ابن أبي دؤاد يشذ عن هذا المنطق.

ويرجح المؤلف أن ابن دؤاد انطلق في فلسفته السياسية من أمرين الأول: هذا النهج الواقعي في رؤيته للأمور، والشاني: أنه كان ينفذ ما ينفذ لا بما هو معتزلي، وإنما بما هو صاحب منصب مخصوص في الدولة يوجب عليه ذلك إيجاباً وهو منصب قاضى القضاة.

أما عن تردد المعتزلة على مجالس الخلافة يستوي في ذلك المثاليون منهم والعمليون، فينبغي الإشارة إلى أن هله المجالس كانت مفتوحة لجميع الطوائف، ولم تكن مجالس خاصة بالمعتزلة أو غيرهم بالذات. كيا ارتبط حضور المعتزلة لهذه المجالس بمناظراتهم الدينية الخالصة مع المخالفين للإسلام بشكل عام.

وأما أدوار المعتزلة العمليين الذين خدموا مع العباسيين، فلا ترقى في الأهمية إلى الدرجة التي تسوغ الزعم أن الدولة كانت دولتهم وأن قرارات الخلافة العظمى فضلاً عن قرارتها الصغرى، كانت تصدر حقيقة عنهم.

- التسوية الشانية: كانت التسوية الثانية التي قام بها المؤلف للحساب التاريخ - عن الدوافع التي كانت سبباً في إقدام المأمون على الامتحان.

أشار المؤلف إلى قوة شخصية المأمون وعقلانيته واعتباره دفوق كل المذاهب والفرق، وأنه لم يكن دلعبة المعتزلة، وما كان للمعتزلة أي قدرة للتأثير عليه ليفرضوا هذا القول عليه أو يلجئوه إليه أو حتى يحسنوه في عينه، إن لم يكن هو نفسه قد رأى وجها للأخذ به. إن مسألة القول بخلق القرآن لم تكن مقصعة على المعتزلة وحدهم، بل ذهب إلى القول بها قطاع واسع من المتكلمين من غير المعتزلة، لذلك يرى المؤلف أن هذه المسألة داقتنصها، المأمون لأسباب لا صلة لها باعتزاله وإنما لما يمكن أن دتوظف، له في إطار منطق الدولة أو منطق الملك لذي كان المأمون يرعاه قبل أي منطق آخر.

إذن ما هي دوافع المأمون؟

يسرجع المؤلف ـ في سبيـل الوصــول إلى الدواعي الحقيقيـة للامتحــان ـ إلى

الشروط الاجتماعية ـ التاريخية لخلافة المامون، ويرى أن هذه الشروط تتمشل في طبيعة التيار الممتّحن، وفي مبدأ المحنة:

أولاً: ما يتعلق بطبيعة التيار المتَحَن:

يقرر المؤلف أن غالبية الممتحنين ينتسبون إلى «تبار أهمل الحديث والسنّة» ولكنه ينبّه إلى أمرين: الأول، أن المأمون لم يمتحن أصحاب الحمديث وحدهم، وإن كانوا مستهدفين بالدرجة الأولى، فقد كان إلى جانبهم رجال من تيار «أهمل الرأي» إضافة إلى أشخاص لا علاقة لهم بالفقه والحديث وإنما لأسباب سياسية بحتة.

الأمر الثاني: أن المأمون لم يمتحن رجال الحديث لأنهم رجال تحديث أو علماء يحدثون، ولا لأنه منكر للحديث كأصل من أصول الدين، ولا لتحفّظه على عدم كفاءتهم أو ضعفهم في علم الحديث.

وإنما لما يمثله تيار أهل الحديث من قوة متنامية تستحوذ بصورة متصاعدة على أفئدة العامة، وخشية المأسون من قوة تاثير زعياء هذا التيار على العامة، وخوفه من إمكانية تحريكهم وتحويلهم إلى قوة تدك أسس الدولة، خاصة وأن هذا التيار قبد أصبح «قوة موازية» لقوة الدولة، وقد أراد المأسون من وراء امتحان هؤلاء الزعاء تكشيفهم وفضحهم عند العامة، لأنهم إن هم أجابوا في المحنة سيسقطون في أعين العامة فلا يثقون بدينهم ولا في رئاستهم، خاصة إذا علمنا دعواهم بأنهم وأهل الحق والدين والجاعة»، فتنصرف العامة عنهم وتعود إلى حظيرة الطاعة للدولة.

ونبّه المؤلف إلى أن هذا التيار أصبح يشكل خطراً حقيقياً على الدولة، إذ سبق لهم الخروج مع محمد بن عبد الله بن الحسن ومع إبراهيم بن عبد الله ابن الحسن وارتباطهم بحركة «المطوعة» التي أخذت على عاتقها منذ السنوات الأولى لخلافة المأمون أن تقف في وجه الفساد والجور والسلطان نفسه. إذاً، فقد كان المأمون يرى في «تيار أهل السنّة» قوة كبرى تمثل دولة داخل الدولة، فلم يكن أمامه بدّ من إخضاع هذه «القوة غير المباشرة» وردها إلى حدود الطاعة، ولكنه لم

يتوسل بـ «السياسي» في حسم هذا الصراع على «السيادة» داخل الدولة، وإنما بـ «الديني».

ثانياً: ما يتعلق بمبدأ الامتحان واختيار مكان وزمان إعلانه:

يعتقد المؤلف أن المأمون اختار التوقيت المناسب لتفجير الصراع ضد القوى الداخلية ذات الميول الأموية، التي باتت تمشل خطراً حقيقياً على الدولة لما أصبحت عليه من سلطة وقوة على جماعة المسلمين برمتها وتسوغ عملها باسم الدين، فقد أعلن المأمون المحنة أثناء خوضه للمعركة «الجهاد» مع الروم، حتى لا يبدو في نظر المسلمين معتدياً، فيكون بذلك قد حشد الجيوش لحرب أعداء الله الكفار الروم ويواجههم في عقر دارهم، ويوجه «الامتحان» في الوقت نفسه ومن قلب المعركة الجهادية ويصور للجميع أنه يجاهد الكفار في الخارج والداخل على السواء.

أما عن سبب اختيار المأمون لمسألة القول بخلق القرآن دون غيرها من الأقوال لتكون المحك الأساسي في وتجربة العنف، التي حملت اسم الامتحان أو «المحنة»، فيرجعه المؤلف إلى سببين:

الأول: لمعرفة المأمون والخلفاء جميعاً أن حجة «الديني» في الإسلام أقوى من حجة «الدنيوي» وأكثر تأثيراً.

الثاني: معرفة المأمون بأن مسألة خلق القرآن تعد من أبغض المسائل إلى نفوس أهل السنّة والحديث، وموقفهم المعلن من تكفير القائلين بها. ومن الطبيعي أن تكون استجابتهم عند الامتحان متوافقة مع غرض المأمون من الامتحان.

وكانت التسوية الثالثة التي أجراها المؤلف تتعلق بالمتوكل الذي يُنسب إليه وأنه رفع المحنة ونصر السنّة وكتم البدعة، وجوهر هذه التسوية يتمثل في إدخال تعديل أساسي في هذه والرؤية، وهذا التعديل يقضي بالقول أن المتوكل رفع وعنة القول بخلق القرآن، ولكنه لم يرفع عمنة أحمد بن حنبل بصفته إمام وأهل الحديث والسنّة، وأول إجراء اتخذه المتوكل ضد الإمام أحمد بن حنبل فرض

الإقامة الجبرية عليه بمنزله وألا يخرج منه إلى جمعة أو جماعة بتهمة إيواء أحمد بن حنبل «علوياً» في بيته، ومع أنه ثبت للمتوكل براءة أحمد من هذه التهمة إلا أنه أصر على حمله إليه بالعسكر، وفرض الإقامة فيه على أحمد، ويسرجح المؤلف أن قصة العلوي الرابض في بيت أحمد قصة مختلقة جملة وتفصيلاً اصطنعها المتوكل من أجل تسويغ استمرار حالة الحصار والعزل على أحمد بن حنبل.

أما عن دوافع المتوكل من رفع المحنة، فيرى المؤلف أن ما قيام به المتوكل إنما جاء من إدراكه وكرجل دولة وملك، أولا وآخراً، أن ظروف خلافته تتطلب إحداث توازنات جديدة وتفرض ورفع اليد، عن تيار أصحاب الحديث والسنة ومن تبعهم من العامة والعرب، طلباً لنصرتهم في معركته الخفية مع مراكز القوى التركية بدار الخلافة. وذلك لا يتيسر إلا بإجراء وسياسة، جديدة أحد وجوهها رفع المحنة، وذلك هو الذي كان.

#### \* \* \*

# جدلية الديني والسياسي

بعد فراغ المؤلف من طرح النتائج التي توصل إليها - في الفصل السابق - عن المحنة ودواعيها ورجالها، يكون قد حقق بذلك الهدف الأول له من البحث، عاد لاستكال مسيرته نحو إنجاز الهدف الثاني والأخير، والمتمثل في عاولة التوصل - من خلال المحنة - إلى طبيعة العلاقة الجوهرية بين الديني والسياسي أو الأمر والطاعة في التجربة التاريخية للدولة الإسلامية، وهوما يسميه وبجدلية الديني والسياسي، وقد كانت المحنة أحد وجوه هذه الجدلية المتجذرة في الجياة الاجتماعية في الإسلام. واعتبر أن كل ما يحدث من حراك اجتماعي محكوم في مبدأ المطاف ومنتهاه بآليات هذه الجدلية.

وعن طبيعة العلاقة بين الديني والسياسي يشير إلى أن كل ما هو فردي حين يتحول إلى اجتهاعي يصبح «سياسياً». والديني نفسه حين يكف عن أن يكون وللإنسان في خاصة نفسه، ويصبح شأناً للجهاعة لا بد أن يصبح سياسياً. وكل

فهم للدين يأخذ بمبدأ «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يحول «الديني» بالضرورة والماهية إلى وسياسي».

ثم تطرق المؤلف إلى تحديد ماهية «الديني» و«السياسي»، كما وردت عند اللغويين ورجال الفكر السياسي الإسلامي.

تعريف الدين: استعرض المؤلف جملة من التعريفات التي قدمها اللغويون للدين، وخلص منها إلى أن الدين هو: «وضع إلمي يسوق الإنسان المنقاد له إلى الخير والصلاح الدنيوي والأخروي»، وعيزات هذا التعريف وأنه يحدّ الدين بمبدئه ووسطه وغايته، أما مبدؤه فالله إذ هو وضع إلمي، والرسول هو متلقيه وحامله ومؤديه، أما وسطه فهو الإنسان العاقل المكلّف، وأما غايته فصلاح الإنسان وخيره في الحال والمآل، أي في الدنيا والآخرة بالانقياد إلى أحكام هي جملة من العقائد والأعال التي وضعها الله. وبما أن هذه الأحكام ليست وللإنسان في خاصة نفسه فحسب، بل ولمجموع الأفراد في هيئتهم الاجتماعية فلا بد من وجود وسلطة» ـ أو منصب وسياسي ـ ديني هو منصب والإمامة الوالخلافة » ـ تقف على إنفاذ هذه الأحكام وإمضائها في الفرد والجاعة .

ولتحديد معنى الخلافة في علاقته بالديني والسياسي، تناول المؤلف الأراء التي انتهى إليها كبار المفكرين السياسيين في الإسلام، الذين تطرقوا إلى هذه المسألة وبلوروا الشكل التاريخي الصريح لها من خلال النصوص الدينية، ومن والتجربة التأريخية للإسلام والمسلمين، واستنتج المؤلف من خلال عرضه لأفكار الماوردي وابن خلدون إلى أن الديني دهو ما يمت إلى قوانين مفروضة من الله يقررها ويشرعها لتكون نافعة في الحياة الدنيا وفي الآخرة، إذ ليس القصد هو الدنيا وحدها، وإنما القصد المفضي إلى السعادة في الآخرة أيضاً وقبل كل شيء. أما الخلافة: فهي حمله الكافة على مقتضى النظر الشرعي في المصالح الآخروية، وفي المصالح الأخروية، فمصالح الآخرة في السياسة الدينية هي الأصل والمصالح الدنيوية هي الفرع، وهي ترجع عند الشارع إلى اعتبارها بمصالح تلك.

والأصل في حمل الكافة على الأحكام الشرعية هو لأهل الشريعة وهم الأنبياء الذي يقوم الخلفاء في الناس مقامهم، وبذلك تكون الخلافة وخلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدنيا وسياسة الدنيا به.

ولكن الدولة التاريخية في الإسلام لم تستمر في السير وفقاً لهذا الإطار، فتحولت تدريجياً إلى والملك، القائم على والقهر والغلبة، ومراعاة المصالح الدنيوية، ولذلك عرض المؤلف لآراء ابن خلدون في تحول وانقلاب، الخلافة إلى الملك، لأن نظرة ابن خلدون إلى الموضوع متفقة مع نظرة أهل الدين من وأصحاب السنة والحديث، ولأنه يجسد في هذا التقسيم أو والتمييز، مذهب هؤلاء، وإن كانوا لا يقيمون مذهبهم على نظرته في العصبية وتطور وطبيعة، الملك كما يذهب إليه ابن خلدون.

وخلاصة نظرية ابن خلدون أن الخلافة وجدت أولاً، ثم ظهرت الخلافة التي التبست معانيها بالملك، ثم صار الأمر ملكاً بحتاً، ويقسم - ابن خلدون - المراحل التأريخية لهذا التحول على النحو التالي:

- ـ مرحلة الخلافة، وتشمل فترة الراشدين الأربعة.
- مرحلة الخلافة الملتبسة بالملك وتشمل المرحلة الأولى من العهد الأموي، من مبدأ معاوية إلى ولد عبد الملك بن مروان، ومن منظلع العهد العباسي إلى الرشيد وبعض ولده.
- والمرحلة الثالثة، مرحلة الملك البحت «الملك العضوض» وتشمل الفترة الممتدة من ولد عبد الملك بن مروان إلى نهاية الدولة الأموية، ومن بعض ولد الرشيد حتى نهاية العصر العباسي وما تلاه، وتحول الأمر في هذه المرحلة إلى ملك عارٍ من رسم الخلافة وفارقها مفارقة نهائية.

وأتى اهتهام المؤلف بنظرية ابن خلدون في «التطور الطبيعي» للخلافة والملك لأنه يعول عليها تعويلًا خاصاً في محصًل التحليلات التي تبناها لجدلية الديني والسياسي.

فإذا كانت الخلافة قد لحق بها هذا التحوّل عن رحمة النبوة والخلافة وأصبح

منطقها \_ وعصب قوامها \_ هـ و منطق الملك، فكيف سينظر داهل الدين، إليها وما موقفهم منها؟، وفي الوقت نفسه، ماذا سيكون عليه موقف الدولة عندما يواجهها أو ينهض لها من ينازعها دالأمر، باسم الله وباسم الدين والشرع؟، وما هي الأدوات التي سيلجاً إليها أطراف الصراع؟.

موقف وأهل الدين، ١٠٠٠.

عرض المؤلف الموقف الفكري لـ وأهل الدين، والعواصل التي أسهمت في وتشكيل، وصياغة «رؤيتهم» أو «نظرتهم الدينية الشاملة» إلى الدولة والتاريخ والعالم. ، فيرى - أي المؤلف - أن «رؤيتهم» لـ لأمور انطلقت من آليات مباينة لتلك التي عوّل عليها ابن خلدون. آليات الأصل فيها «رؤية» في «الأخرويات» الإسلامية ، أداتها «النبوءة» و«الرؤى الأخروية» وقاعدة «القدر» الذي لا راد له ، وانطلقت رؤيتهم أو نظرتهم هذه من «النص» وعلى وجه التحديد الحديث والأثار المروية عن الرسول في وعن أصحابه ، ومع أن في هذه النصوص ما يعتبره رجال الجرح والتعديل من «المناكير» التي لا يجوز قبولها ، بيد أن التحقق من ضعفها وأسس الشك أو الكذب فيها لم يجردها من الدور النفسي القوي الذي أدته فعلياً وعملياً في تشكيل هذه النظرة التي انتشرت وخلفت بصياتها القوية في أغاط النظر والعمل الاجتماعية والتاريخية ، وفي علاقة الديني والسياسي الى يومنا الحاضر. وقد عبرت هذه النظرة عن نفسها في مواقف مركزية عدة الدين:

- أولاها: يتمثل فيها يسميه المؤلف بـ وحدس الزمان الملحمي، وهو زمان لحمته والفرقة والاختلاف، وسمته وقبض العلهاء، وسداه وفساد الزمان والابتعاد المستمر عن الخير، ومآله وفتن تموج كموج البحر،.

لقد سوغت التمزقات الـدمويـة الأولى التي فعلت فعلها في جسم الجماعة

استخدم المؤلف مصطلح وأهل الدين، للدلالة على تيار وأهل الحديث والسنة من السلف،
 الذين حدث الصدام بينهم وبين الدولة، واستخدم مصطلح والدولة، للإشارة إلى المرحلة التي تحولت فيها الخلافة إلى الملك.

الإسلامية الأولى الحديث المرفوع إلى الرسول ﷺ والمعروف بـ دحـديث الفرقـة الناجية، الذي رسِّخ في فكرهم بأن ما حدث تاريخياً من فرقة وفتن واضطرابات جعلها أمراً مقدراً دحتمياً».

وقد عزّزت هذه والألية النفسية عديث القرون المروي عن الرسول المؤرة وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ، وتعبّر هذه الصيرورة ونحو الأسوأ عن فساد الأزمنة وفساد أهلها. ويؤكد المؤلف أن نظرة وأهل الدين جعلت والقرن الأول عبد الخلافة الراشدة ، ووالثاني بمثل عهد الخلافة الملتبسة بالملك ، ووالثالث بمثل مرحلة الملك الخالص. إذاً ، فالابتعاد عن الخير والانغياس في الشريتعاظم كلما ابتعد بنا العهد عن قرن النبي قرن الخير التام ، وما أن بلغ المسلمون نهاية القرن الثالث حتى كانت الصورة والبائسة الفاسدة للزمان وأهله قد أصبحت مستقرة في نفوس عامة الناس وعلمائهم .

وتدفع «أحاديث الفتن والملاحم» وهي حافلة بالمناكير بهذا الشعور الشقي بالتاريخ إلى مدى يذهل الأفئدة والنفوس. وويذهب بعقول الرجال، وهي تعزز في ذلك أحاديث اضطراب القرون وتقهقرها والانسحاب المتعاظم للخير من العالم.

- وثانيها: الوعي بالتحول عن النبوة والخلافة إلى الملك العضوض؛ يؤكد المؤلف أن وأهل الدين، كانوا قد وعوا حدوث هذا الانقلاب قبل ابن خلدون بعدة قرون، وأن الرجال الذين امتحنهم المأمون قد أدركوا التمييز بين الخلافة والملك على نحو قاطع وحاسم. وعرض المؤلف نماذج من الأحاديث التي رواها وأهل الدين، ومنها الحديث المرفوع إلى الرسول : وأول هذه الأمة نبوة ورحمة. ثم خلافة ورحمة، ثم ملك جبرية. . . ، ويرجح المؤلف أن هذا الحديث هو الذي استلهمه ابن خلدون في نظريته عن انقلاب الخلافة إلى ملك وفي مراحل هذا الانقلاب (للمزيد من التوضيح عن الفرق بين الخلافة والملك راجع ص ٣٢٥ ـ ٣٢٧).

\_ أما ثالث المواقف المركزية في فكر ورؤية أهل الدين فهـو موقفهم من

الدولة: تردد موقف «أهل الدين» الناظرين إلى الدولة على أنها جبروت وغلبة وبُعد عن الخير والهدى واسترسال في الدنيا وباطلها وبدعها. تردد موقفهم ما بين التضحية بد «الديني» لمصلحة وحدة الجهاعة واستمرار السلطة أو الدولة التزاماً بد والطاعة»، وبين إعلاء «الديني» إلى حد امتهان السلطة والإنكار إلى أبعد مدى ممكن، التزاماً عبداً «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر».

إن مبدأي «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» و«الطاعـة» يمثلان أداتـين من أدوات الصراع التي اعتمدت عليها أطراف الصراع المتخلفة.

فالأمر بالمعروف والنبي عن المنكر كواجب ديني يحتل مرتبة (الركن) الرفيع عند جميع المسلمين ويعتبر وأداة محكنة ومتوافرة للجميع ؛ دولة وأفراداً وجماعات ولكن هذه والأداة لا تعتبر حيادية فهي من الخطورة بمكان، وتتمثل في أن الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر يحوّل الديني إلى سياسي مرة واحدة أو أنه يجعل من الديني ذا طبيعة سياسية ، وذلك بسبب ما يقوم عليه الأمر والنبي من انتقال من والفردي إلى والاجتماعي ومن الاجتماعي إلى والسياسي وما يخوّله من وإثبات سلطنة وولاية واحتكام على المحكوم عليه .

ما الذي يمثله مبدأ الأمر بالمعروف حين يصبح أداة في يد تيار واسع كتيار أصحاب الحديث والسنّة؟ ما الذي يمثله آنذاك هذا التيار في عين الدولة أو السلطة؟ إنهم يصبحون «قوة موازية» تقابل قوة الدولة وتتحفز لها نصرةً للدين وللشرع الذي طمست ـ عندها ـ أعلامه ومحيت آثاره، ويرى المؤلف أن هذه والأداة، عندما تنازعها قوتان، قوة «السياسي» ممثلاً بالدولة، وقوة «الديني» ممثلاً في جماعات الأعوان «القوة الموازية» ينجم عنه جدلان ذوا وجهين: وجه يمت بالصلة لصراع الغايات، ووجه يمت بالصلة إلى صراع السلطة والسيادة.

والصراع حول الغايات ما هو إلا نتيجة مترتبة على التيارين بين غايات كل من الديني والسياسي. وفالديني غاية ما ينشده هو الهدى والرحمة والامتشال لحكم الشرع امتثالاً مطلقاً في كل الأحوال، أما والسياسي، فإن ما ينشده هو والسلطان، بكل أشكاله والاستمرار في الاحتفاظ به، ويتمسك بوجوب الالتزام بالطاعة له.

وعند قيام وأهل الدين، بإنفاذ مبدأ الأمر بالمعروف كأداة موجهة إلى آحاد الرعية أو إلى فئات من الرعية أو الجهاعة، فإن وسلطة الأمّارين النهائية تصبح سلطة في السلطة أو قوة في الدولة وموازية و لقوتها وتنازعها سلطانها على الأفراد والرعية كافية، وتصبح هذه الأداة أكثر خطورة إذا كانت موجهة ضد الدولة. أما الدولة، فإنها تدرك خطورة هذه والأداة إذا ظلت في يد والقوة الموازية ولذلك، فإنها تحاول تقييد هذه وضمها إليها، واخترعت لذلك وظيفة هي وظيفة والمحتسب، كها اشترطت والإذن، من ولي الأمر كشرط لإنفاذه من قبل وظيفة والمحتسب، كها اشترطت والإذن، من ولي الأمر كشرط لإنفاذه من قبل السلطة والمفكرين المساندين لها من يقيد من سلطة الأفراد في والأمر والنهي، ويوسع من دائرة الأمور التي تتطلب الإذن من الدولة. أما أهل الدين فلم يسلموا بسهولة بتجريدهم من هذه والسلطة، وظلوا متعلقين بها كجزء من عبادة يسلموا بسهولة بتجريدهم من هذه والسلطة، وظلوا متعلقين بها كجزء من عبادة الله وطاعته، ولذلك نصحوا والأمّارين والنهائين، بالتقليل من الرجوع إلى الدولة، والتزام الصبر والاحتهال على الأفراد الذين لا يستجيبون لهم.

ويرى المؤلف أن إقدام الدولة على امتحان رجال «القوة الموازية» ناتج عن تذرع الدولة في قيامها بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبوظيفتها في دحفظ الدين، باعتباره حفاظاً على بنيان الأمة ووحدة الجهاعة لأن أي «بدعة» أو وزندقة» قد تولد انشقاقاً في الجهاعة، ومع أن «مسألة القول بخلق القرآن» ليست مما يؤدي إلى الانقسام، فإنها تتعلل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكنها لا تكون قد قصدت الحفاظ على الدين ونقائه بقدر ما تكون قصدت إلى حفظ الدولة نفسها من خطر يتهددها من جانب القوة الموازية.

## أما الأداة الثانية من أدوات الصراع فهي «الطاعة»:

فالدولة بما هي القوة الأساسية فإنها تطلب الطاعة والإذعان من الكافة لسلطتها لسبين: نقلي، (متمثل بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية في وجوب الطاعة لأولي الأمر)، وعقلي: ويتمثل في أن الدولة لكي يستمر وجودها، فلا بدمن أن تكون لها السلطة على الأفراد. فإذا زالت هذه السلطة زالت الدولة ولا قوام لها بدون «جماعة» متهاسكة تأتمر بأمرها ولا تجنع للعصيان.

أما وأهل الدين، فإنهم يطلبون الطاعة لله والرسول ويطلبون والسلطة، للدين، والعلماء هم من يمثلون هذه السلطة، فهاذا كان موقفهم؟.

يقول المؤلف: إن الطاعة لله والرسول وأولي الأمر ذات أصل «نصي» وهي غير مقيدة ولا مشروطة إذا كانت لله وللرسول، ولكنها «جدالية» حين يتعلق الأمر بالدولة، وتثور المشكلة حينها لا تكون هذه الدولة منقادة للدين غير محافظة على أحكامه، ولا منفذة لها. ويتفق أهل الدين على وجوب الطاعة عقلاً ونقلاً، وعلى الصبر تحت لواء السلطان. . إلا أنهم يربطون قضية السمع والطاعة وللسلطان» بإقامته في الناس كتاب الله وما لم يأمر بمعصية «فليس لأحد أن يطاع في معاصي الله عز وجل». ومن هذا المنطلق كان رفض أحمد بن حنبل أمر الخليفة له بالقول بخلق القرآن باعتباره أمراً بمعصية.

ويستنتج المؤلف أن «أهل الدين» لم يلتزموا بـ «السمع والطاعة» الخالصين في مجابهتهم للسلطان وصدامهم معه، وإن موقفهم كان عبارة عن حالة من «العصيان المحدود»، أو من «الطاعة السلبية» التي عبروا عنها بهذه الوسائل:

- الاعتزال والسكوت ولزوم البيت والامتناع عن التحديث والإصرار على المخاصمة حتى النهاية.
- كيا لجاوا إلى أداة أخرى في تجسيد «الطاعة السلبية» وهي الدعاء
   للسلطان بالصلاح ومقاطعة مجالسه ورفض عطاياه وجوائزه.
- كها ابتدع اللاشعور الديني وسيلة فذة لإدانة الدولة وتجريدها من الأسس الشرعية التي تستند إليها وتمثلت هذه الأداة في والحلم، أو المنام. وقد حفلت المصادر التاريخية والدينية لتيار أهل السنة بالعديد من هذه والرؤى، التي تكشف عن حالة الرجال المضطهدين من الدولة بأنهم يسرحون ويمرحون في الجنة وعلى رؤوسهم التيجان. مع الكرام البررة. . وفي هذا إشارة خفية إلى مصير ظالميهم.

ولخُّص المؤلف للعلاقة بين والقوة الموازية، كقوة دينية وبين والدولة، كقوة سياسية، في هاتين العبارتين والطاقة القسرية، أو والعصيان السلمي، والحالة

التي يمثلها هذا الموقف تتردد، بين هاجس الطاعة للنصوص وبين إنفاذ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومعنى ذلك أنها تستردد بين طاعتين كلتاهما تتعلل بوحده الجهاعة واستمرار وجودها. ولكن ربط الأمر والنهي «بالقدرة» وبالإمكان يفتح الباب واسعاً أمام دائرة «العصيان» ذلك أن أية قوة موازية إذا ما آنست من نفسها الإمكان والقدرة يمكن أن تدفع - إذا ما لاح لها أن الظروف مؤاتية بأداة تغيير المنكر إلى درجة العنف الأقصى، وقد أثبتت «القوة الموازية» أن لمديها مثل هذا الاستعداد، ولكنها كانت في حالة انتظار وترقب لتخرجها إلى حير الفعل.

ولذلك، فليس غريباً أن ترى الدولة في هذه القوة «خطراً» حقيقياً على وجودها واستمرارها، وكان لا بد من حدوث هذا التقابل الصدامي بينهما انطلاقاً من جدلية، العدو والصديق.

فالدولة التي اعتادت على التفرد بالسلطة المطلقة لا تقبل أن ينازعها في هذه السلطة أي سلطة أخرى، ووجود قوة موازية تمثل مصدر «خوف» و«خطر» على سلطاتها، واعتبارها عدواً يجب قهره «بالامتحان» لرده إلى حظيرة السمع والطاعة، «فالخوف» هو الهاجس الأساسي الذي يحرك السياسي في موقفه من أية قوة موازية، وهذا هو الذي دفع المأمون لامتحان الأثمة والعلماء والقضاة لخوفه من هذه الرموز التي أصبحت تجسد قوة «رئاسية» موازية لملكه تقود قوة «غير مباشرة» تهدد قوة الدولة ذاتها.

وإذا كان لتجربة «محنة القرآن» من دلالة جوهرية فهي:

- أنه لم يكن وراء أشكال والامتحان، كلها إلا صراع الغايات الدينية والسياسية وأنه لم يكن أمام الدولة من سبيل إلى تخطيه غير اجتياز الديني وتـزيين الدولة به وتوظيفه لمصلحة والسياسي.
- وأن المنطق الذي يتحكم في جدلية المديني والسياسي في الإسلام هو أن الديني والسياسي كليهما يتعلقان بالسلطة ويجعلانها قاعدة مادية وجهازاً يحقق به كل منهما ماهيته وغاياته، وأنه في كل مرة يصل الديني إلى أن يصبح قوة غير

مباشرة أو موازية وذات إمكان، فعًال في الجهاعة، فإنه سيتحول إلى سلطة تنازع السياسي غاياته وسلطته، ولن يتوانى والسياسي، عن وامتحان، هذه القوة الموازية بجميع الأدوات المتوافرة لديه، وأولها الديني نفسه باعتباره أقوى تأثيراً في والجهاعة، ذات الإطار المرجعي والقاعدة الإيديولوجية الدينية.

واختتم المؤلف كتابه هذا بالتساؤل: «هل الدين الإسلامي سياسي في ماهيته؟» ويجيب على هذا بالتأكيد على أن «السياسي» يدخل في ماهيته الديني على وجهة القوام الذاتي له لا على وجهة الإضافة من الخارج وليس مرد ذلك إلى أن السلطة أو الخلافة هي جزء من مفهوم الديني، وإنما لأن الديني الإسلامي لا يستقيم عند حدود الخاص أو الفردي وحده، إذ كل ما يمت إليه بصلة يحول باستمرار إلى «العام» و«الجماعي».

وما يميز «السياسي» ويقوم طبيعته الـذاتية ليس تحققه في جهاز تسمية «الخلافة» أو «الدولة»، وإنما هو الطبيعة الجهاعية لشرع هذا الدين وأحكامه. وحتى في حالة التمييز بين الخلافة والملك أو انقلاب الخلافة إلى مُلك (دينائي) لم يتمشل الفرق في حقيقة الأمرين الاثنين في أن أحدهما روحي خالص والآخر مادي خالص، وإنما يتمشل في أن الرحمة والشفقة والعدل هي من المنظور السياسي أساس «الخلافة»، بينها الغلبة والقهر والجبروت هي أساس «الملك»، أما السياسي فجوهري فيهها معاً.

وفي حالة الديني يكون مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أبرز وجـوه السياسي في الديني.



# اللغت: السياسية في الإسسالم "

### مراجعة رضوان السيد

يتكون الكتيب من مجموعة من المحاضرات يقول ب. لويس إنه ألقاها عام المحاضرات؛ يأحد المعاهد البحثية بالولايات المتحدة. وهو يقع في خسة فصول أو عاضرات؛ يذكر المؤلف إنه أبقى على صيغتها كمحاضرات؛ لكنه أضاف إليها عند إخراجها في شكل كتاب «ملاحظات» وحواشي للمتخصصين. وعناوين الفصول هي: المجازات والإشارات، والجسم السياسي، والحاكم والمحكومون، والحرب والسلام، وحدود الطاعة. وتبعاً لعنوان المحاضرات يسلك الكاتب. فهو يوردُ في كلِّ فصل من الفصول مجموعة من المفردات الخاصة بالموضوع، ثم والفصل الأول عبارةً عن مقدّمة للموضوع، يقود لويس فيه المستمعين إلى داخل والفصل الأول عبارةً عن مقدّمة للموضوع، يقود لويس فيه المستمعين إلى داخل فهممه لتقارب نظرته مع ماضيهم (!) الديني اليهودي/ المسيحي من جهة، والإغريقي/الروماني من جهة ثانية. ومضياً مع الإيضاح للموضوع يُطلعُ لويس المستمعين من خلال أمثلةٍ من الأحداث الحاضرة في العالم الإسلامي؛ وبخاصة الشورة الإسلامية في إيران، واغتيال الرئيس السادات بمصر. والانطباع الذي يريد أن يأخذه المستمعون: صورة عالم ما يزال غارقاً في ماضيه الديني، يريد أن يأخذه المستمعون: صورة عالم ما يزال غارقاً في ماضيه الديني، المديني، المناه المنه المديني، المنه المديني، المناه المنه المنه المديني، المنه المن

وانتهاءاته الماضية؛ وحتى عندما يريد هذا العالم فهم العصر الحاضر؛ فإنه يفهمُهُ من خلال مفرداتٍ وتعابير هي في الأصل مفردات تتضمن مفاهيم دينية، ويصعُبُ تحويلها للثقل الديني التاريخي الذي تحملُهُ. وهــو يتبعُ هــذه الطريقــة ــ كما يقول ـ واعياً بإنتاجات السيهانطيقيين والإتنولوجيين المعــاصرين؛ لكنه مؤرِّخٌ للفكر والأحداث السياسية، ويستطيع هؤلاء المعاصرون أن يسروا رأيهم في النتائج التي توصّل إليها! أما سرُّ تسمية الفصل الشاني بالجسم السياسي؛ فيعود إلى فهم المسلمين (وغيرهم من مفكري العصور الوسطى) للدولة فهماً عضوياً ؟ فهي مثل الإنسان لها طفولةً وشباب وشيخوخة. يبدو ذلك عنـد كاتب جلبي المتأثر بابن خلدون، كما يبـدو قبل ذلـك بكثير عنـد الفارابي وغـيره. لكنْ رغم هذه الصورة للدولة؛ فإنّ الفكر السياسي الإسلامي انقسم إلى ثلاث مدارس كبرى: مدرسة الفلاسفة الذين رأوا الاجتماع السياسي بمنظار الإغريق (يُسمُّون الأمة مَثَلًا المدينة)، ومدرسة كُتَّابِ الديوان الذين كتبوا لأغراض عمليةٍ في أدب نصائح الملوك، وكانوا أكثر تأثيراً من الفلاسفة، وأخيراً مـدرسة الفقهـاء؛ وهم كتبوا فصولًا في كتبهم الفقهية والكلامية في السياسة، كما كتبوا كتباً مستقلةً هي المعروفة بكتب الأحكام السلطانية. لكنه وتبعاً لـطريقته في الكتيّب كله سُرعـان ما ينسى تقسيهات المدارس هذه، فـلا يتتبع كثيـراً الفروق فيـما بينها؛ بـل يعمد لبعض المفردات مثل الأمة والمِلَّة والدولة من الناحية اللغوية، وتطور معانيها وارتباطاتها حتى العصر الحديث وفي الـدولة العشهانية بـالذات. وهـو يخُص في الفصل الثالث لقب الخليفة والإمام بكلام طويل يتتبع فيه تاريخه من خلال الأحداث السياسية إلى أن فقدت الخلافة قوتها السياسية. ثم يصل إلى قراءة تاريخ مفرد «سلطان»، وعلاقته بالخلافة . . بالإضافة إلى التعابير الأخرى مشل ملك وأمير وشاهنشــاه وبادشــاه . . الخ . ولا ينسى ان يخصّ اتخــاذ العثمانيــين في القرن الثامن عشر للقب الخليفة بعدة صفحاتٍ. ويرى أن المجتمع الإسلامي، والدولة الإسلامية لم يعرفا السلطة الثيوقراطية بمعنى الكنيسة أو المؤسسة الهرمية المقدسة. بـل إن الخليفة وسـاثر الـرعية خضعـوا للشريعة بـاعتبارهـا «القانــون الإلهي، الذي لم تكن مهمة السلطة دائماً غير إنقاذه. بل إن الحكمام لم يكونوا يملكون تفسير هذا «القانون»؛ بل كانت تلك مهمة العلماء. لكن ـ كما يقول ـ

كان هناك سُلَّمُ اجتهاعيًّ يقع في أسفله: أهل الذمة، والنساء، والعبيد. وعلى الرغم من اختلاف الوضع القانوني للجهاعات الثلاث؛ فإن هناك تشابهاً في محدودية حقوقهم لأسبابٍ قانونيةٍ واجتهاعية. فالذميون تمتلىء كتب الفقه والنصائح بالتحذير من استخدامهم في الديوان والدولة لكنهم استخدموا دائهاً. والرقيق حقوقهم محدودة لكنهم كثيراً ما صاروا حكاماً. بل إن التاريخ الإسلامي عرف حكاماً من النساء!

وفي الفصل الرابع يعود إلى مسألة دار الحرب ودار الإسلام. ومع أنه يخبر سامعيه أنَّ الإسلام لا يملك مفهوماً للحرب المقدسة؛ لكنَّ هناك حرباً مشروعةً بل واجبة وهي الجهاد. ولا يعرفُ الإسلام غير هاتين الدارين؛ وإن كان هنـاك من قال بدار العهد ودار الموادعة. ثم يشير إلى ظهـور مفهوم «السلام» في وقت مُتَاخِر ليحلُّ على «الصلح»! وفي مجال «حدود الطاعة» في الفصل الخامس يسرى أن الحاكم في الإسلام رغم عدم وجود سلطة ثيوقراطية يملك صلاحيات واسعة؛ وبخاصةٍ إذا كان قـد وصل للسلطة بـطريقةٍ شرعيـةٍ عن طريق العقـد والبيعة. على أنَّ تطورات السلطة والدولة أدَّت إلى التنازُل عن التدقيق في كيفية وصول الحاكم للسلطة، والـتركيز عـلى كيفية ممـارسته لهـا. وهنا يـلاحظ أنَّ في الإسلام تقليدين: تقليد حركي ثوري، وتقليد صبرِ وطاعةٍ وخضوع. وهو يعني سالتقليد الشوري الإسهاعيلية الذين كتب عنهم كثيراً. ويرى أنَّ هذا التقليد يستنـد إلى قتل عشمان باعتبـاره حاكماً ظالمًا! لكننا نعـرف أن الشيعة عمـوماً لا يستندون في مشروعية «الخروج» إلى مقتل عثمان بالذات؛ لأن بعض الذين قتلوه أسهموا في قتل عليٌّ فيها بعد. ثم لأنَّ رؤيتهم للسلطة الشرعية هي التي تسـوُّغ القتل أو الخروج وليس مقتل عثمان. فَكُـلُ مَنْ تولَّى السلطة من غـير المنصوص عليهم من أهل البيت هو حاكمٌ غير شرعيٌّ يجوز الخروج عليه دون تسويغ ذلك بقتل عثمان! وأمَّا تقليد الصبر والطاعة فهو تقليد فقهاء أهل السنَّة. وهو يرى أنَّ هذا التقليد استمرّ لأسباب دينيةٍ وأخلاقيةٍ وليس مجاملةً أو نفاقاً. ويــوردُ لذلــك أمثلةً ونصوصاً تُشعِرُ بإدانةً الفقَهاء للتغلب والـظلم دون أن تجيز الشورة حفاظـاً على الوحدة، وخوفاً من سفك الدم.

انتشر هذا الكتيّب في السنوات الأخيرة انتشاراً واسعاً، وتُرجم - كأكثر كتب لويس - إلى عدة لغات. لكنه كأكثر كتبه أيضاً يفتقر إلى الحيوية والتاريخية رغم تأريخيته المفرطة. فهو كتابٌ باردٌ، من جانب متأمّل من الخارج. وليست المشكلة في صهيونيته - كها أثبت إدوارد سعيد في الاستشراق - بىل في غلاظة إحساسه، وافتقاره إلى الحساسية؛ رغم معرفته المنقطعة النظير في التاريخ والنصوص. ويبدو افتقاره إلى الحساسية، حتى عندما يجاولُ إيضاح تطور ما، أو يربط مفرداتٍ ومفاهيم بعضها ببعض. فالمفاهيم المتغيرة التي يدلُل عليها عبر سلسلة طويلة من الاستشهادات والنصوص؛ ليست خطأ بحد ذاتها؛ لكنّ الارتباطات إما أنها مصطنعة، وإما أنها تكرّر معلوماتٍ عامة، وأفكاراً من الاستشراق القديم أكل الدهر عليها وشرب. وهو في هذا الكتاب بالذات وبخاص. إذ يكاد الكتاب أن يكون منقولاً عن كتبٍ لا تزيد على أصابع اليد خاصّ. إذ يكاد الكتاب أن يكون منقولاً عن كتبٍ لا تزيد على أصابع اليد الواحدة: كتاب محمد حميد الله عن الدولة، وكتاب إروين روزنتال عن الفكر السياسي الإسلامي، وكتاب سانتللانا في الفقه المالكي، وكتاب لامبتون عن الدولة في الإسلامي، وكتاب المنتون عن الدولة في الإسلامي، وكتاب لامبتون عن الدولة في الإسلامي، وكتاب لامبتون عن الدولة في الإسلامي، وكتاب لامبتون عن

# دورالكاتب في السلطة والمجتمع «»

## أحمدموصيلي

ينطلق المؤلف في كتاب الجديد «كاتب السلطان» من رسم المسار التاريخي لعلاقة صنفي المثقفين: كتّاب الديوان والفقهاء (= الثقافة) بالسلطة تـوصلاً لتفكيك الأجهزة والمؤسسات التقليدية التي كانت تضم ذينك الصنفين العالمين.

يحدد د. خالد زيادة طبيعة «صنعة» الكاتب الذي بعـ لاقته مــع السلطان لم يكن ناصحاً فحسب بل شارك في صياغة مشروع السلطة.

وصنعة الكتابة بحد ذاتها ذات طابع مميز، وكان لها قواعد متخصصة. وطبقة الكتّاب كانت في ازدياد مطرد نظراً لحاجات الدولة لخبراتها، مما أدى في الواقع إلى انفصال بين الأجهزة الديوانية المتمثلة بالكتّاب، وبين الأجهزة الشرعية المتمثلة بالعلماء من محدثين وفقهاء.

ودراسة الدكتور زيادة معنية بدراسة نشوء هذين الجهازين اللذين يعبران عن نظاميين معرفيين واجتهاعيين عما أدى إلى حدوث الصراع بينهها. ويورد المؤلف الكثير من الأمثلة للدلالة على حدة هذا الصراع. ويحدد دور الفقهاء كحرفة حيث استقرت أجهزتهم، ويعتبر، مثلاً، أن كتابة أخبار العلماء هي حصيلة دمج حكاية التاريخ مع أصول الدين ومنهج المحدثين. في مقابل هذا،

<sup>(</sup>١) د. خالد زيادة: كاتب السلطان: حرفة الفقهاء والمثقفين. دار رياض الريس، ١٩٩١.

فإن دور الكاتب يقع في صلب مهات السلطة. فالكاتب يهدف إلى رصد هذه اللحمة الحرفية التي تجمع الكتّاب في صنعة الدواوين، ورصد رابطة مماثلة تجمع العلماء في نوع من الحرفة وخصوصاً لدى الفقهاء. ولهذا، يخلص المؤلف إلى أن الطابع الحرفي غلب على كل من العلماء والكتّاب وأدى إلى الـتزام كل مجموعة وظيفتها وصنعتها. أما الأدوار التي لعبتها كل مجموعة فتوقعت على نشوء وزوال الدول وقوتها وضعفها.

يبدأ الكاتب الفصل الأول بالعودة «اليسق» الذي فرضه العثمانيون عند دخولهم بلاد الشام ومصر.

واليسق ليس جزءاً من الشريعة، كها أن العمل به اعتبر بمشابة بمدعة حصلت في الدين. واستقر رأي العلماء على أن اليسق هو بمشابة المحصول أو المبلغ الذي يتقاضاه القاضي عند الأحكام، وهو إجراء ليس له سند شرعي عند علماء القرن السادس عشر. كها دل مصطلح اليسق على الوسائل التي ادخلها العثمانيون، أي القانون الذي يضم القواعد والترتيبات التي لا تستند إلى أساس شرعي أيضاً. ولمس العلماء أن إدخال اليسق كمنظومة تؤثر على أوضاعهم وامتيازاتهم وطبيعة المهات الموصلة إليهم. فعلى سبيل المشال، أبطل العثمانيون العمل بنظام القضاة على المذاهب الأربعة في بلاد الشام. أما في القاهرة، فقد احتفظ قضاة القضاة الأربعة بمناصبهم فترةً أخرى من الزمان.

إلا أن نفوذ العلماء في مصر، وبعد نقل الخلافة من القاهرة إلى استنابول وحوادث أخرى، انحدر بسرعة عبر سلسلة من الإجراءات التي أمّنت السيطرة المطلقة للعشمانين، مما أدى إلى تصدع النظام الذي درج عليه العلماء. ومع تعيين القسّام، قاضي العسكر، كمرجع في كل الشؤون الشرعية، تم التضييق الأخبر على علماء مصر.

لم يكن اليسق بأمر جديد على أهل مصر والشام، فالماليك أنفسهم كانوا يجرون أحكامهم فيها بينهم وفق قواعد الياسة (أي السياسة) التي لم تكن من الشريعة بشيء. وعلى الرغم من إقرار العلماء بانقسام الأحكام إلى سياسية

وشرعية فقد استهولوا الترتيبات العثمانية الخارجة على نطاق العـرف الشرعي. وحاول المؤلف شرح هذا الشعور عن طريق شرح كيفية اختلاف أسس الـدولة العثمانية عن الأسس المملوكية.

وقد اعتبر العديد من العلماء أن هذا التنظيم تخريب لنظام مصر وإحلال نظام مكان نظام آخر مما يُفضي إلى زعزعة الدور الحاسم الذي لعبه العلماء أثناء قيام الدولة المملوكية. فقد كان العلماء بملكون القدرة على التصرف بمجرى الأحداث وخاصة أن سيطرة المهاليك كطبقة عسكرية غريبة استلزمت تحالفاً مع طرف أهلي قيادي في المجتمع. فالدولة المملوكية انتشرت في امتداد جغرافي عربي (مصر وسوريا والجزيرة العربية). ولهذا احتل العلماء المواقع التي كان يشغلها الكتاب في أجهزة الإدارة وانبعثت مجدداً الدراسات العربية مثل (دلسان العرب، لابن منظور ودمغني اللبيب عن كتب الأعاريب، لابن هشام.

لهذا، احتل العلماء مواقع الكتاب عما أدى إلى إعادة صياغة أدوارهم الإدارية وإدماج علوم الشريعة بالسياسة العملية. وأمسكت هيئة العلماء بالقضاء والنظام المدرسي، ورأست جانباً من دواوين الدولة وأصبحت جزءًا من الهيئة الحاكمة. ومثل الفقهاء القيادة الأهلية، واحتفظوا بنوع من الاستقلال ومثلوا أهل المدن وتوحدت مصالح العلماء مع مصالح التجار وأصبحوا بذلك أعيان المجتمع وأهم عناصر توحيده.

لهذا، وعندما قام العثمانيون بتغليب المذهب الحنفي على غيره، شعر علماء مصر وبلاد الشام بغرابة هذا الإجراء وخاصة علماء المذهب الشافعي المنتشر في مصر والشام. وأوكلت الوظائف الدينية البارزة إلى الأحناف، وتولى رومي (أي عثماني) خطابة الجامع الأموي وأخذ منصب المفتي أهمية زائدة مع بداية السيطرة العثمانية وصار لكل مذهب مفت. وكان المقتون الأحناف في مدينة دمشق، خلال القرن السادس عشر، من بلاد الروم، بينها كان المفتون على المذاهب الأخرى من العرب. وكان تعين المفتي الحنفي يصدر عن استانبول إلا أن منصب الإفتاء الحنفي آل إلى العائلات المحلية في أواسط القرن الحادي عشر الهجرى.

أما التطور التاريخي لدور العلماء في مصر فقد كان أكثر مقاومة للتقاليك العثمانية. فالأزهر حفظ وحدة الجهاز الديني وأصبح شيخه رئيس الجهاز الديني . وقصده إتباع المذهب الشافعي في البقاع المختلفة للتحصيل العلمي .

ويبدو أن انتشار المذهب الحنفي نتج عن إحكام السيطرة العشهانية سيـاسيـاً وإدارياً مع بـدايات القـرن الحادي عشر الهجـري، فتحولت غـالبية الأهـالي في بعض المدن إلى المذهب الحنفي. وعمل المستوى الفردي، كان الحصول عملي الـوظائف العلميـة والقضائيـة يقتضي مثل هـذا التحول والسفـر إلى بلاد الـروم والإقامة في استانبول والاتصال بالأوساط العثمانية. فمنصب الإفتاء، مشلًا، يتطلب الانخراط في النظام المدرسي العثماني. وقد ارتبط النظام المدرسي مع الأجهزة الدينية والقضائية. فإعداد المدرسين والقضاة واحد، بما سمح بالانتقال من مناصب التدريس إلى القضاء وبالعكس. وكمان لا بد لكبار القضاة من أن يختموا مرحلة (المدارس الثهان) أي السليهانية. مما أدى بالنتيجة إلى فقدان العلماء في بلاد الشام ومصر لمواقعهم وانخفاض نفوذهم الذي كان لهم قبل السيطرة العثهانية. بالإضافة إلى هذا، «فـام تمايـز بين العـرب والأتراك (أي الـروم، كما سهاهم العرب) وتحول المذهب الشافعي إلى والتعبير عن المهانعة في وجــه الأتراك ونظامهم المدرسي، كما عبر علماء مصر عن نـوع من تضامن بتمسكهم بـالمذهب الشافعي. وعبر هـذا المذهب عن نـوع من الأصـالـة. . . ، (ص ٤٩). وأدت السيطرة العثمانية إلى إبعاد العلماء عن خدمات الإدارة ودواوين الإنشاء والخزينة والجيش. وحلت مكانهم طبقة العلمية (أي الكتَّاب) التي عبَّرت من جديــد عن الانفصال بين الأجهزة الشرعية والأجهزة الإدارية.

والفصل الثاني: «حرفة الفقهاء» يتناول ابتداءًا تعريف ماهية العلماء والفشات التي انحدروا منها. فالمحدثون يأتون، عادة، من بيئة التجار، أما الوعاظ والفقهاء فهم من بيئة التجار والحرفيين. وأما أصحاب الطرق الصوفية فهم على صلة وثيقة بالأوساط الحرفية. وهناك ضمن هذه المجموعات اتجاهان واسعان: العلماء الذين يتبعون علوم الشريعة، والصوفية الذين يتتمون إلى علم الحقيقة. وكان القرن الحادي عشر شهد وفاقاً بين المتصوفة وأهل السنة.

واندمج رجال التصوف في البيئة الواسعة للعلماء وكسبوا إلى جانبهم العلماء والفقهاء (القشيري، الغزالي). إلا أن المحدثين كانوا أقل قبولاً للمتصوفة وتأويلاتهم العقائدية. ونزع أهل الحديث إلى الإصلاح انطلاقاً من تقيدهم بالسلف وسنته بينها نزع الفقهاء إلى مسايرة الأمر الواقع والاستجابة لمتطلباته.

وقد أخذ الفقه شكله المؤسسي عبر انقسامه إلى مدارس مذهبية، وعبر ارتباطه بالنظام القضائي في أيام المهاليك. أما السيطرة المباشرة للعثهانيين فأدت إلى تفكيك هيئة العلماء وتعرض المحدّثين للذوبان والإلحاق بالمؤسسات الفقهية، فتهاوت تقاليدهم وتراجعت كتابة التاريخ وتضاءل أتباع المذهب الحنبلي. كما أسهم انتشار الصوفية في انكهاش الحنابلة. إلا أن المذهب الشافعي بقي مذهبا أول في مصر وبعلاد الشام. وبالرغم من اعتباد الدولة العثبانية على النظام المدرسي العثماني وربط أجهزة القضاء بعاصمة الدولة، استانبول، لم يحل هذا النظام مكان الطرق المعهودة في اكتساب العلم. وهكذا يعتبر المؤلف أن والعلماء الذين خسروا مواقعهم ونفوذهم كانوا يقاومون إخضاعهم للشروط الوظيفية الحرفية، ويرفضون بالتالي مبدأ الإلحاق المذهبي أو المدرسي. هؤلاء الوظيفية الحرفية، ويرفضون بالتالي مبدأ الإلحاق المذهبي أو المدرسي. هؤلاء العلماء الذين كانوا عرضة لتدخلات استانبول في شؤونهم، كانوا ينمون شعوراً غامضاً بعروبتهم إزاء الأروام (الأتراك). . . » (ص ٢٠).

ويخلص الكاتب إلى القول إن المدينة الإسلامية أخذت طابعها مع النمو التدريجي للفقه، مما يجعلها دمدينة الفقهاء». إلا أن القوانين السلطانية كانت تُعمِّقُ الفوارق بين الجهاعات وتفقد المدينة وحدتها. ولم يتمكن الفقهاء من مقاومة هذا التيار وتحولوا إلى هيئة تكتسب خصائص الجهاعات ذات الطابع الحرفي. كان هذا الطابع الحرفي يكرس تراجع روح الإبداع لمصلحة تسجيل الشروح والحواشي على فنون وأعهال سابقة. فتحول الدور القيادي الاجتهاعي والسياسي إلى حرفة العلم وحرفة الفقهاء التي أصبحت تورث، مما أدى إلى بروز عائلات تتمتع بوظائف محددة كالتدريس والخطابة أو الإفتاء. وأصبح المسجد المكان المركزي للوظائف الدينية التي ألحق بها دفن الموتي وحدمة قبور الأولياء. وقد أدى مبدأ توارث الوظائف الدينية إلى المشاحنات. إلا أن الجهاز الديني وقد أدى مبدأ توارث الوظائف الدينية إلى المشاحنات. إلا أن الجهاز الديني

أبقى على صلاته مع المجتمع، فكان هناك حرفيون يقومون ببعض الوظائف المدينية كالأذان، كما أن كبار العلماء أنفسهم مارسوا التجارة، وكان بعضهم مالكين للأراضي والعقارات عما أدى إلى تشابك مصالح العلماء مع مصالح المالكين والتجار. إلى جانب المفتي، كان هناك نقيب الأشراف الذي يمشل العائلات المتحدرة من سلالة الرسول. وأصبح نقيب الأشراف والمفتي من الشخصيات التي تلعب دوراً مهماً في شؤون المجتمع الأهملي كالتوسط مع الحكام، عما أدى إلى تحول الجهاز الديني إلى مؤسسة ذات طابع وسيط. هذا الدور الوسيط أدى إلى بروز انتقادات العامة وأهل التقوى ورجال التصوف.

ولهذا، وفي هذه الفترة، وبعد تقلص أتباع المذهب الحنبلي، حلّ التناقض بين التصوف والفقه حول والمدى المعرفي، فمشلا وجهين للإسلام نظراً وسلوكاً، وقد قلّل من شأن هذا التعارض انحناء الفقهاء للمتصوفة وانصياعهم لمعتقداتهم (ص ٧٥). واستحوذ كبار الصوفية على نفوذ واسع في أوساط العامة والحكام والسلاطين. وقد أمن التداخل بين الصوفية والمنظهات الحرفية للمتصوفة نفوذاً فعلياً لدى العامة.

وقامت سياسة الدولة العثمانية على التضييق على بعض المتصوفة وتشجيع بعض الطرق (كالمولوية). وشكلت المدن الميدان الأوسع لنشاطهم وشملت حتى العديد من الفقهاء، حتى أن المؤلف يقول: «اجتاحت المدن، التي صاغها الفقهاء وفق قواعدهم وأحكامهم، طرق التصوف ومعتقداتها. وانجرفت العامة، كما انجرفت الخاصة من العلماء أنفسهم، في الاعتقاد بقدرات المتصوفة» (ص ٨١). وبشكل عام أبدى الفقهاء خضوعهم للتصوف، والتمسوا لرجاله الأعذار بسبب عجز الآلة المعرفية الفقهية عن التصدي للتحديبات التي أبرزتها المعتقدات الصوفية في وجه العلماء والفقهاء.

والـواقع أن القـرن السادس عشر يمثـل مرحلة انتقـال المجتمـع المـدني إلى جاعات تفصل بينها عوامل التهايز الخاصة بكل جماعة مهنية أو دينية أو عرقية .

ويركز المؤلف في الفصل الثالث على وعي الفقهاء أو، بالأحرى، عدمه عن إدراك مسار الأحداث حيث اعتقد العلماء أن انخفاض السلطة العثمانية في مصر

يعني عودة جزء مما فقدوه من نفوذ ومناصب. وأدى بروز أمراء المهاليك فعلاً لدور متواضع بجدد للعلماء لم يصل إلى الحد الذي أمّلوه هم. فقام صراع بين الأمراء المهاليك الذين جاءوا من بعد علي الكبير والولاة العثمانيين في الفترة الأخيرة من القرن. وفي هذه الفوضى التي بلغت أوجها خلال الاحتلال الفرنسي المخير سنة ١٧٩٨، نلمح دوراً مرتقباً للعلماء، وقد أصبح لعلماء الأزهر نفوذ واسع بين صفوف الأهالي. فقاموا بدور الوساطة بين الأهالي وأمراء المهاليك. وتألفت قيادة العلماء من شيح الأزهر ورؤساء المذاهب السنية الأربعة ونقيب الأشراف. كها اتخذ رؤساء الطرف الصوفية من الأزهر مقراً لهم. ويعتقد المؤلف بأن علماء الشام عامة لم يحظوا بمثل ما حظي به علماء مصر في ظل سيطرة المهاليك. ووضع علماء الشام خطأ فاصلاً بين نفوذهم المتأتي من العلم وبين عارسة أي شكل من أشكال السلطة. وأبدي العلماء ولاءً للدولة العشمانية أمام صعود قوة أغوات العسكرية ورفضوا المشاركة في السلطة أو الحكم بعد دخول القوات المصرية إلى دمشق. وكذلك فعل علماء مصر حيث وضعوا فاصلاً بينهم وبين شؤون الدولة والسياسة.

من هذه الأمثلة وغيرها يتوصل الكاتب إلى رسم التبدل الذي حدث للعلهاء. فبعد تقلص دور الحكومة العثهانية في القاهرة، شغل العلهاء جزءًا من الوظائف التي انحلت بغياب الإداريين العثمانيين، فاستحوذ كبار العلهاء على المتزام الأرض في الأرياف وراكموا الثروات واتسعت سلطاتهم الشرعية والدينية. ومع الاحتلال الفرنسي لمصر وغياب العثمانيين والمهاليك نما دور العلهاء بشكل سريع وتجاوزوا حدود المهام الفقهية ووضعتهم الظروف في مواجهة دورهم الجديد بعد تشكيل الديوان. وفي سبيل تبرير مشاركتهم في أعهال الديوان كان لا بد أن يقوم العلهاء بمراجعة الإطار المعرفي الفقهي للبحث عن الصيغة الموافقة التي اشتملت على وجوب استمرار مصالح عموم المسلمين. إلا أن صغار العلهاء بشكل خاص رفضوا هذا التبرير واعتبروه تسويغاً لحكم محتل أن صغار العلهاء بشكل خاص رفضوا هذا التبرير واعتبروه تسويغاً لحكم محتل أن صغار العلهاء بشكل خاص رفضوا هذا التبرير واعتبروه تسويغاً لحكم محتل ألبرق وتبعه الألوف من العامة.

وكان عشرة من كبار علماء الأزهر في عداد الهيئة التي شكلها الفرنسيون وأعطيت اسم الديوان. وأشار العلماء على الفرنسيين بتقليد مناصب الشرطة والاحتساب والعسكر للمماليك. ونظر العلماء إلى مشاركتهم في الديوان على أنها استمرار لدورهم الوسيط وطلب الشفاعة. لكن عامة الناس نادت بالجهاد وتجاوزت الأحداث الدور الوسيط. وحرض صغار العلماء على الثورة، وكاد الجهاز الديني ينشطر إلى قسمين.

وعند عودة العثمانيين بعد الاحتلال الفرنسي، بدأ الدور المميز للعلماء بالتلاشي وأعاد الأتراك سيطرتهم على القضاء. ووقف العلماء إلى جانب محمد على وطالبوا مع نقيب الأشراف عمر مكرم باستقالة الوالي. وتخلى العلماء عن المشاركة في الشؤون العامة وسلموا السلطة إلى محمد على. وأصبح محمد على المرجع في تحديات العسكر ونقيب الأشراف مكرم المرجع إذا صدرت التعديات من الرعية. فلعب مكرم دور الزعامة الشعبية معتمداً على صغار المسايخ وأرباب الحرف وأهل السوق. وتم تقليص نفوذ العلماء انطلاقاً من التدخل في شؤونهم الخاصة فانكفأوا، مجدداً، إلى وظائفهم الدينية والتزموا حدود الأزهر.

ويخلص الكاتب إلى القول إن إقصاء العلماء عن دورهم الوسيط خلال عهد محمد علي، كان نتيجة مباشرة لنوع النظام الذي سعى محمد علي إلى إقامته، أي نظام مركزي دون القوى الوسيطة كالماليك، ونظام الحرف ونظام الأراضي في الأرياف. وقد نُزعت إدارة الأوقاف من العلماء ووُضعت تحت إدارة حكومية مستقلة. كل هذا أدى إلى فقدان العلماء لدورهم الاجتماعي وأدى إلى إضعافهم وإفقارهم. هذا في مصر.

أما علماء دمشق والشام فكانوا يستعدون لخوض سلسلة من التجارب حتى نهاية القرن التاسع عشر. ارتبطت بلاد الشام بعاصمة الدولة في نهاية القرن الناسع عشر إلى حدٍ لم تبلغه في أي وقت آخر. وسجلت الصوفية وخاصة النقشبندية تأثيراً قوياً على بلاد الشام حيث إنها انبعثت في الطبقات الوسطى التي واجهت تهديد حملة توسع التجارة الأوروبية عبر طريق الهند. وقد وقعت ولاية دمشق تحت تأثير ولاية عكا أيام أحمد باشا الجزار، التي برزت في نهاية

القرن الثامن عشر كمركز إداري وسياسي واقتصادي. وقد وقف علماء دمشق من حكام عكا موقفاً معارضاً. وجاء احتلال إبراهيم باشا لبلاد الشام ليشكل تحولاً حاسماً في أوضاع العلماء.

فقد اتبعت في بلاد الشام السياسة التي طبقت في مصر، أي إقامة دولة مركزية تمسك بالشؤون كافة مما استدعى تقليص نفوذ رجال الدين وتقويض القوى الوسيطة. واعتبر العلماء خروج المصريين عام ١٨٤٠ انتصاراً لهم. وظهر العلماء سنة ١٨٤١ وكأنهم الحلفاء الرئيسيون للدولة العشمانية التي استرجعت حكمها لبلاد الشام. كان العلماء يتحولون من طبقة وسيطة بين الحكام والأهالي إلى شركاء في الإدارة والسلطة المدنية. إلا أن العلماء انكفأوا في نهايات القرن التاسع عشر تدريجاً إلى أجهزتهم الفقهية الضيقة لعدة عوامل، منها: فشلهم في دورهم الحكومي عبر مجالس الإدارة والمشورة ومعارضتهم بشكل ثابت للتحديث.

ولم تستطع أجهزة العلماء التخلص من المحاولات التجديدية. فرشيد رضا، يمثل عند المؤلف، تقدم الاتجاه الاصلاحي الذي أصبح له مناصرون في دمشق وبيروت. كما يخلص الكاتب إلى أن انكفاء العلماء يعني نزع صفة قادة المجتمع المدني عنهم مما يطال البنية الاجتماعية والسياسية ككل. فالمستهدف الأساسي ليس الجهاز الفقهي الحرفي بل الدور الاجتماعي والسياسي. في مقابل هذا، ستعتمد الدولة أكثر فأكثر على خدمات كتاب الدواوين. كل هذا أدى إلى إعادة ثنائية الفقيه والكاتب في سياق آخر. وهذا ما يتناوله الفصل التالي.

كان كاتب السلطان منتمين إلى الفرع الأكثر نشاطاً في الطبقة الحاكمة في الدولة العثمانية لتسلمهم شؤون الخزينة والمحاسبة ومراسلات السلطان. وقد هيمن السطابع الحرفي الصرف على جماعة أهل العلم. وكانت معرفة الإنشاء وجودة الخط والكتابة وإتقان اللغات من الشروط الضرورية الملازمة لصنعة الكاتب. كما يشتمل إعدادهم المعارف الاسلامية التقليدية من أدب وتاريخ وفقه ولغة.

وتتبلور الفروقات بين العلماء من جهة والكتّاب من جهة أخرى ليس في نوع الوظائف المنوطة بكل فريق فحسب، بل وأيضاً من خلال جهازين معرفيين. فالشريعة هي المرجعية بالنسبة للفقهاء بينها تشكل القوانين مرجعية الكتّاب. وبهذا شكل الكتّاب الخبرة الضرورية لتسيير شؤون الدواوين والدولة. وتمكن رئيس الكتّاب من توسيع نفوذه تدريجياً. وتمكن عدد من رؤساء الكتاب من التوصل إلى منصب الصدر الأعظم خلال القرن الثامن عشر.

ومنذ قوجي بيك، فإن انتقاد القوات الانكشارية العسكرية وجهاز العلماء الديني سيصبح من المسائل الشائعة التي يكررها كتاب الرسائل خلال القرن السابع عشر. وعلى امتداد هذا القرن كان الكتاب ينتقلون من المهات الحرفية المستلزمة للخبرات الدقيقة إلى تكوين وجهة نظر حول أوضاع الدولة التي يخدمونها، بصفتهم مستشارين للوزراء والسلاطين. وكان الكتاب أكثر تنبها لأزمة الدولة وخاصة أن مقترحاتهم تعززت بمعارف جديدة يستقونها من مصادر جديدة. وتمكن الكتاب من اكتشاف مرجعية نظرية تختص بمشاكل الانحطاط وأدوار الدول. كيا أن الكتاب الذين تخصص بعضهم بالاتصال بالسفراء وأدوار الدول. كيا أن الكتاب الذين تخصص بعضهم بالاتصال بالسفراء الحديثة. إذن، يتعلق الأمر بقدرة الجهاز المرجعي للكتاب على استيعاب العلوم الحديثة. فاهتام الكتاب بالجغرافيا، مثلاً، هدف إلى معرفة العالم المعاصر ودول الأعداء، ولهذا، اعتمدوا على مصادر أوروبية والأمر لا يتعلق فقط باستخدام المصادر بل بكتابة التاريخ بعد أن تخلى عن كتابته العلماء وبعد أن انحسرت تقالد المحدّثين.

إن الميل إلى التتريك وإلى الاطلاع على العلوم الحديثة في أوروبا أدى إلى رفع شأن الكتاب والتقليل التدريجي من أهمية العلماء. ولهذا، ارتبط الإصلاح بالانفتاح على الغرب الذي دعا إليه الكتاب الذين أصبحوا وزراء ومستشارين وسفراء. وخاصة في فيينا وموسكو وبودابيست وباريس.

وبسبب التقليد الصارم للعلماء، كان من الصعب إدخال أي تجديد دون إخضاعه للمراقبة. فقد رفضوا مشلاً تداول العقاقير العلبية ومزاولة الطب

الحديث. وفي بداية الأمر رفضوا إدخال الطباعة إلا أن فتوى صدرت لاحقاً تتضمن الموافقة على إنشاء المطبعة، «شرط عدم طباعة الكتب الدينية». لهذا يستنتج الدكتور زيادة أن الجهاز الديني وضع نفسه خارج هذه الوسيلة، وبالتالي خارج التطور العلمي.

أما الكتّاب فقادوا تيار التحديث ونقل العلوم عن الغرب. وكانوا إلى جانب السلطان يسوغون مبدأ الأخذ عن أوروبا رغم المحاذير الدينية. وأصبحت رسائل الكتّاب ترسم سياسة الدولة في الداخل وإزاء الدول الأجنبية في الخارج.

إن السياسة التي انتهجها السلطان محمود الثاني تهدف إلى تعزيز مركزية الدولة، وقد وضع خطوطها العريضة الكتّاب والإداريون وأهل القلم. وقد أضاف إليها السلطان مبدأ ذرائعياً يتلخص باستخدام رجال الدين لإنفاذ برنامجه. وبعد القضاء على جهاز الانكشارية، تم إضعاف كل القوى التقليدية وفي مقدمتها جهاز العلماء. وبهذا، احتل المتعلمون الجدد لمواقع الكتّاب في دواوين الدولة وأجهزتها «وشكلت الفئة الجديدة من خريجي المعاهد العلمية والتقنية، طبقة من كتاب الدولة». وبدوره أدّى انخراط الكتّاب في مشروع الدولة إلى ذوبان مؤسستهم واضمحلال حرفتهم بالمعنى التقليدي لها.

وفي بلاد الشام نما دور الكاتب حول الحكّام المحليين الآخذين بالبروز. فقام تحالف بين الحكام والعسكريين من جهة وبين الكتّاب من جهة أخرى. وعزز الكتّاب أوضاع طوائفهم وابتدعوا ضرائب جديدة وطرائق مبتكرة للاحتكار. وهكذا، أصبح الكاتب الشريك في الرأي شريكاً في المداخيل المتراكمة.

أما في مصر، فكان الكتبة يقصرون عن خدمة متطلبات الدولة وأجهزتها النامية. فوقع التعارض بين متطلبات الدولة وبين تقاليـد الكتّاب. ولهـذا، قام محمد علي باشا بتفكيك حرفتهم وحلت مكانها طبقة من المتعلمين.

لقد أصبح الكاتب المسيحي من أعيان العلماء والأدباء، وفي الحقيقة تحـول

الكاتب إلى أديب ومؤرخ (ناصيف اليازجي، مثلًا). كما عمل بعضهم في خدمة القناصل الأوروبيين كتراجمة. وتحول بعضهم إلى الأدب والتجارة أو اتصلوا بالمبشرين وعملوا في الإرساليات كمدرسين.

ولهذا مثلت العودة إلى أصول اللغة العربية آخر مراحل تفسخ الكتابة الديوانية التقليدية. ووضعت هذه الفصحى الجديدة في خدمة نقل المفاهيم الحديثة، فكانت لغة القانون واللغة السياسية ولغة الفكر. إلا أنها أصبحت لغة فنية أدبية معزولة بالرغم ومن ادعائها العودة إلى جذور اللغة العربية والمجهود الذي بذلته لاستحضار التراث الشعري الجاهلي. إلا أنها ارتبطت بالحداثة على النمط الأوروبي، . . . (ص ٢٢٢). ولهذا وقع انقطاع ما بين هذه العربية التي عبرت عن قيم العلمنة وبين لغة الفقهاء.

باختصار، فإن الكاتب الجديد استخدم اللغة بشكل جعلها مرتبطة بالدولة واحتياجاتها (رفاعة الطهطاوي وعلى مبارك، مثلًا). وقد استعملت اللغة العربية في مصر، كأداة لتيسير علوم العصر بينها استخدمها المشرقيون للتأكيد على التناقض بين التقليد والحداثة والدين والدولة. ويستنتج الدكتور زيادة وثنائية جديدة حلت مكان الثنائية التقليدية. ومكان الثنائية التي عبر عنها كل من كاتب الديوان والعالم الفقيه، سيبرز الإصلاحي الذي أراد أن يبرث دور الفقيه، والمثقف الذي ينحدر من بيئة كتاب الديوان، (ص ٢٢٦).

اعتبرت المدة من بدء القرن التاسع عشر وحتى اليوم (عصر نهضة)، لأن هناك قطيعة بين الماضي والحاضر وبين القديم والحديث والتي تخفي وجهاً آخر وهو الاتصال بين الغرب الأوروبي والشرق الإسلامي. ويتتبع هذا الفصل المدراسات التي تبحث في تطور الفكر الحديث (مثل والفكر الغربي في العصر الليبرالي لألبرت حوراني ووالمثقفون العرب والغرب، لهشام شرابي وغيرهما). لكن الدكتور زيادة يخلص إلى أن هموم الفقهاء ولغتهم كانت في واقع الأمر متصلة بهموم الناس اليومية وأما اللغة الفصحى فكانت بشكل خاص من اصطناع الكتاب واللغويين المسيحيين، وعبرت في واقع الأمر عن نخبة أدبية ضيقة ومعزولة، (ص ٢٤٠). كما يرى المؤلف، بعد تحليل آراء عبد الله ضيقة ومعزولة، (ص ٢٤٠).

العروي ومعارضته له، أن المثقف اندفع في مشروع الدولة الحديثة بينها أبقته الدولة خارجها. هذا الإبعاد يؤدي إلى وعي المثقف لذاته لكنه يزيد، جديداً، من التصاق المثقف بمبدأ الدولة. كها أن المثقف يسلم بأسبقية السياسي على الثقافي. إلا أن العديد من الالتباسات تنشأ عن التحاقه بالدولة التي لا تعترف بهوية تخصه، وعند إبعاده لا تعترف باستقلاليته.

في الحتام، لا بد من القول أن هذا الكتاب يتميز باستقرائه لتاريخنا الحديث من خلال ثنائيات شدد عليها المؤلف، منها ثنائية الفقيه وكاتب السلطان والفقيه والمحدث والفقيه والمتصوف، وثنائية المصلح والمثقف. وثنائية بلاد الشام ومصر وثنائية المجتمع والدولة. والكتاب غني جداً بمحتواه، دقيق جداً في تحليلاته واستنتاجاته.

يعيد المؤلف الشخصيات التي تناولها بالتحليل إلى بيئاتها الاجتماعية ويهمل عن عمد آراءها وأفكارها.

ويبدو من قراءة هذا الكتاب أن للتاريخ منطقاً يتجاوز أركان المجتمع التي يصهرها في قوالب جديدة يدفع به إلى الأمام، كما يبدو أيضاً أن كاتب السلطان والمثقف والفقيه من إفرازات البنى الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وقد اسهموا بأنفسهم في الإجراءات التي أفضت إلى القضاء على حرفهم.



## المسية مؤن في هذاالعسدد

#### هشام جعيط:

أستاذ بارزٌ في الجامعة التونسية، ومؤرخ فكر معروف. أهم مؤلفاته: الكوفة، والإسلام والخرب، والشخصية العربية الإسلامية، والفتنة الكرى.

#### أولريك هارمان U. Haarmann:

أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة فرايبورغ بالمانيا. له دراسات كثيرةً عن العصر المملوكي. وله اهتماسات بالمسائل الثقافية والاجتماعية في التاريخ الإسلامي.

#### قرد دوقر F. Donner:

أستاذ التاريخ الإسلامي بمركز دراسات الشرق الأدنى بجامعة شيكاغو. وتدور دراساته حول الحقب المبكّرة في التاريخ الإسلامي. أقدم أعياله العلمية وأشهرها: الفتوحات العربية.

#### صلاح الدين الجورشي:

كاتب تونى، مهتم بقضايا ومشكلات الفكر الإسلامي، والجركات الإسلامية الحديثة. له دراسات وبحوث منشورة في المسائل الفكرية والسياسية الإسلامية المعاصرة.

#### على زيمور:

أستاذ الدراسات الإسلامية بقسم الفلسفة بالجامعة اللبنانية، بسروت. لم اهتام خاص بالجوانب النفسية والتربوية للفكر العربي الإسلامي قدعاً وحديثاً. أهم مؤلفاته: موسعة التحليل النفسي والانساسي للذات العربية (في عشرة أجزاء)، وتاريخ الفلسفة الهندية.

#### رضوان السيد:

أستاذ الدراسات الإسلامية بالجامعة اللبنانية. مؤلّفاته: الأسة والجياعة

والسلطة: دراسات في الفكر السياسي العربي الإسلامي (١٩٨٤)، ومفاهيم الجساعات في الإسلام (١٩٨٥)، والإسلام المعاصر (١٩٨٦)، والجماعة والمجتمع والدولة: سلطة الأيديولوجيا في الفكر السياسي العربي الإسلامي (١٩٩٢)، والاعستزال في الفتنة: دراسة في الأثبار العقدية والفقهية للحرب الأهلية في الإسلام (١٩٩٣)، وسياسيات الإسلام المساصر: مراجعات ومتابعات (١٩٩٢). ونشراته: الأسد والغوَّاص: حكايةً رمزية عربيةً من القرن الخامس الهجري (١٩٧٨)، وقسوانين السوزارة وسيساسسة الملك للهاوردي (١٩٧٩)، وتسهيسل النظر وتعجيل الظفر للماوردي (١٩٨٧)، والإشارة إلى أدب الإمارة للمرادي (١٩٨١)، والجوهر النفيس في سياسة الرئيس لابن الحدَّاد (١٩٨٣)، وتحفة الترك فيها يجب أن يُعمسل في المُلك للطرسوسي (١٩٩٢).

### ناصر المرشد البريك:

بر سرحه باريك. أستاذ مساعد في جامعة الملك سعود\_

كلية العلوم السياسية - الرياض. له اهتهامات بالفكر السياسي الاسلامي، والعلاقات الدولية في الإسسلام. يصدر له كتابان: الأول، باللغة الانكليزية هو «الإسلام والنائي، العالمي» (أطروحة للدكتوراه) والثاني، «النظرية الإسلامية للعلاقات الحية للمنهجية الدولية: المنطلقات الحية للمنهجية الاسلامية والفكر الاسلامي»

#### أحمد موصللي:

أستاذ مساعد في الجامعة الأميركية في بيروت. تتمحور دراساته حول الفكو الاسلامي الحديث صدر له حديثا كتاب: والفكر الاسلامي المعاصر، دراسات وشخصيات: سيد قطب،

#### عبد الله يحيى السريحي:

مسؤول بمكتبة كلية الآداب بجامعة صنعاء. له اهتمام بالنواحي العقدية والأيديولوجية في التاريخ العربي الإسلامي.

## مجلة الاجتهاد ملفات الأعداد المتبلة

فكرة الدولة وبنية الدولة في المجال الحضاري العربي الإسلامي (٣) شتاء العام ١٩٩٢

\*\*\*\*

الأمة والجهاعة والدولة إشكاليات التوحد والاستيعاب والانقسام في المجال السياسي العربي الإسلامي ربيع العام ١٩٩٢

البداوة والحضارة في التاريخ العربي صيف العام ١٩٩٢ \*\*\*

التجارة والزراعة والنقد والسلطة إشكاليات الاقتصاد السياسي للدولة العربية الإسلامية خريف العام ١٩٩٢

التعرَّب والتمدُّيُنُ والتوحُّد قضايا اللغة والسياسة والهوية في المجال الحضاري العربي الإسلامي شتاء العام ١٩٩٣

قضايا العمل والكسب والتراكم في المجال العربي الإسلامي ربيع العام ١٩٩٣ \*\*\*\*

الأمة العربية صراعات الثقافة والسياسة في المنطقة العربية صيف العام ١٩٩٣

# مدر هتى الّان بن بجلة الاجتھاد

الخراج والإقطاع والدولة \*\*\*\*

الشريعة والفقه والدولة (١)

\*\*\*

الشريعة والفقه والدولة (٢)

المثقف والسلطان في المجال الحضاري العربي الإسلامي (١) \*\*\*\*

الثقافة والسلطة في المجال العربي الحديث (٢) \*\*\*\*

المدينة والدولة في الإسلام (١) \*\*\* المدينة والدولة في الإسلام (٢) \*\*\*\*

الاجتهاد والتجديد في المجال الحضاري العربي الإسلامي (١)

الاجتهاد والتجديد في المجال الحضاري العربي الإسلامي (٢) \*\*\*\*

الاجتهاد والتجديد في المجال الحضاري العربي الإسلامي (٣\_ ٤) معوم الحاضر والمستقبل

الرحلوي إسسادة

الفكرة والبنية في المجال الحضاري العربي الإسلامي (١) \*\*\*\*

فكرة الدولة وبنية الدولة في المجال الحضاري العربي الإسلامي (٢) \*\*\*